





TELEX HO: URL 2015 HE ATT MISS MANUAL LEGISION





سَأليفُ إِبْراهِي الابياري

طبعكة مزئيكة منقتحة

النساشرون

دارالكتاباللبنانها بيروت

دارالكتابالصرك انقامرة وَسَم الْمِيدَاع 22.0 / 1990

I.S.B.N. 977 - 238 - 060 - 9

#### دارالكتاب اللبنانى

 جــميع حقــوق الطبئع والنشر محفوظة للناشرين

## دار الكتاب المصرك

و برائنسل - الشاهرة ج.م. ۲۲ (۲۰۲۲-۱۵۱۱ کاکسیلی ۱۵۱۲ کی ۱۵۱۱ کی ۱۵۱۱ م.ب: ۱۵۱ - الوزالیویی ۱۵۱۱ دیقا کلاصر مدب: ۱۵ - الوزالیویی ۱۵۱۱ دیقا کلاصر TELEX NO: 23081 - 23181 ATT: MR. HASSAN EL - ZEIN FAX: (2023) 3254

الطبعة الشالِثة الالامر

Third Edition 1991 A.D — H 1411 i

### مقددمة الطبعة الثانسة

هذا كتاب عن تأريخ القرآن الكريم ، تَسبق هذا التاريخ كلمة عن حياة الرسول ، صلّى الله عليه وسلّم .

وقد صَدرت منه الطبعة الأُولى سنة ١٣٨٤ هـ (١٩٦٤ م) ، أَى منذ نحو من سنة عشر عامًا ، ولقد كنت حريصًا على أَن أُعيد طبعه بعد نفاد طبعته الأُولى منذ أَعوام ، ولكن الأَيام سَوَّفت .

وهأَنذا أَقدمه فى طبعته الثانية لكل من هم مَعنيون بالدراسات الإسلامية ، بعد أَن نظرتُ فيه نظرةً صحّحت ماكان قد وقع فى طبعته الأُولى من هَنات ، وبعد أَن زِدْتُ فى هذه الطبعة الثانية كثيرا .

وعساى ، بما فعلت أولاً وثانيًا ، أَن أكون قد أُدَّيت واجبًا للتُّراث العربي الإسلامي .

والله ولى التوفيق &

إبراهيم الأبياري

القاهرة :

جمادی الثانیة سنة ۱٤۰۱ ه

أبريل سنة ١٩٨١ م

# متتنمة الطعمة الأولى

رسالة ورسول تلقّتهما الجزيرة العربية منذ أربعة عشر قرنًا ، فبادهتهما بالتأبِّى أولا ، ثم لم يَمْضِ غيرُ قليل حتى تفتّحت لهما القلوب ليّنة طيّعة ، وإذا عُداة الرسالة حُماة الرسالة ، وإذا عُصوم الرسول يستأمرون بأمر الرسول ، وإذا هم داعون لهما في مشارق الأرض ومغاربها . وإذا مع البيئة العربية بيئات وبيئات تُؤمن بتلك الرسالة وتؤمن بذلك الرسول ، وإذا رسالة هذا الرسول يَستظل بظلّها اليوم نحو من أربعمائة مليون ينتشرون في أنحاء العالم شرقًا وغربًا ونهالاً وجنوبًا ، يحفظ عليهم هذه الرسالة الكريمة قرآنٌ كريمٌ فيه بيانٌ وتفصيل .

ولم يكن شيء أحبَّ إلى المُسلم من أن يعرف رسولَه ، ويعرف هذا الكتاب الجامع لرسالته ؛ من أجل هذا شُغف المسلمون منذ أن عرفوا الإسلام بجَمْع كلّ مايَتَّصل بالرسول ، ثم مَضَوًّا يَتدارسون هذا الذي جمعوه ، يُفيضون فيه ويَستوعبون ، كما جَمعوا حول القرآن دراسات وعُلومًا تَجلٌ عن أن تُحصى ، وتَكثُر عن أن تُحدَّد .

وأصبح عَزِيزًا أن تَجِد فى خضَم هذا الفَيْض المُستوعب كلمات عن الرسول مجموعات ، تصلك بحياته صلَّى الله عليه وسلَّم فى إيجاز جامع، يَعلو عن الاختصار المُمُفوَّت ، ويَهْبِط عن الاسترسال المُشتَّت .

كما أصبح عزيزًا أن تُجد بين هذه الكثرة الكثيرة من علوم القرآن كتابا يُلخص لك هذا كُلَّه في يُسر، ويُليم به في غير عُسر.

وقل أن تجد من ناشئتنا اليوم ــ بعد أن بَعدت بهم ثقافتهم شيئا ما ــ مَن عِلك أن يُجِيب نَفْسَه بَلْه سائله عن الكثير ممَّا يَتَّصل بالرسول ورسالته .

لهذا أردتُ أَن أُقَدِّم هذا الكتاب أُلخُّصُ فيه شيئين :

إسرار السول ، صلى الله عليه وسلم ، تُلخيِصًا يَقف عند الإجمال
 الجامع ، ولايترض للتَفصيل المُشتَّت .

٢ ـ وأن أجعلَ هذا تمهيدًا لتلخيص ثان مُيَسَّر مُبَيِّن ، يجمع كلَّ
 مايَتَّصل بالقرآن الكريم .

وإنَّ الحرْص الذى جمع السلف على قراءة هذه المُطولاَّت لواجد حرْصًا مثلةُ سوف يَجمع الخَلف على قراءة هذه المختصرات ، فالناس بخير ، ماعَلمُوا فإن هم جهلوا ضَلُّوا ، وما أَرْغَبَ الناسَ عن أَن يجهلوا فَيَضُلُّوا ، وهم يَمْلكُون أَن يَعْلَموا فَيَسْلموا .

وأرجو أن أكون بالذي صَنعت قد وفَّيتُ وأرْضَيْت.

إبراهيم الأَبيارى القاهرة : شعبان ١٣٨٤ه ديسمبر ١٩٦٤م الْبَابُ لأُوَّل رسُولُاللَّه صَــــلَّالله عَلَيْه وَسَـلُم

# ١ - رسولــالله

هو: مُحمد بن عبد الله بن عبد المطلب وشَيبة ، بن هاشم وعمرو، ابن عبد مناف والمُغيرة ، بن قُمَى وزَيد، بن كلاب بن مُرَّة بن كَعب ابن لُؤىّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كِنانة بن خُرِيمة ابن مُدركة وعامر، بن مُضَر بن نزار بن مَعد بن عَدْنان .

إلى هنا يَنتهى النَّسَبُ الصَّحِيح ، وما فوق ذلك فهو من صُنع النسَّابين .

وقد حكى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتسب لم يتجاوز فى نسبه عدنان ثم يُمسك ويقول : كذب النسَّابون .

وأُمه : آمنةُ بنت وَهْب بن عبد مناف بن زُهرة بن كِلاب بن مُرَّة ابن كَعب بن لُؤىّ بن غالب بن فِهْر .

يُلْتَتَى نَسَبُها مع نَسَب أَبيه ، صلَّى الله عليه وسلم ، عند جلَّهما الأَعلى : كِلاب بن مُرَّة .

ولقد مات أبوه عبد الله بالمدينة ، وأُمَّه حاملٌ به لشَهْرين ، وكان قد حَرج فى تجارة ، فمَرض ، فَعَرَّج بالمدينة يُلمِ بأُخواله من بنى النجَّار . فأقام عندهم شهرًا ، مات بعده ، عن خمسة وعشرين عامًا .

فلقد كان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة ، فتزوج سَلْمَى بنت عمرو ، أحد بني عدى بن النجّار .

فولدت لهاشم : شيبة ، فتركه هاشم عندها حتى كان وصيفًا ، أى غلاما دون المراهقة ، أو فوق ذلك . ثم خرج إليه عمُّه المُطلب ليقبضه فيُلحقه ببلده وقومه ، وكانت مشادَّة بين الأم والم ، انتهت برضى الأم ، وأذنت لابنها أن يرحل مع عمّه .

فاحتمله المطلب ، ودخل به مكة مُردفه معه على بعيره ، فقالت قريشُ : عبد المطلب ابتاعه ، فبها سُمَّى شيبة : عبد المطلب .

فقال المطلب : ويحكم ! إنما هو ابن أخى هاشم ، قدمت به من المدينة . ومن هنا كانت هذه الخُؤُولة (١) .

وكان مولده ، صلَّى الله عليه وسلم ، يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأُول . عام الفيل (٢) و ٢٠ أبريل ٢٠١١، على الصحيح (٣) ، بالدَّار التي عند الصَّفا (٤) ، والتي كانت بعدُ لمحمد بن يوسف أخى الحجَّاج ، وقد بَنتها زُبيدة مَسجدًا حِين حَجَّت .

وكانت قابلته ، التي نزل على يديها : الشَّفاء ، أم عبد الرحمن بن عوف. وأرضعته امرأةً من بني سعد بن بكر بن هوازن ، يقال لها : حَليمة بنت أبي ذُوب .

واسم أبيه فى الرِّضاعة : الحارثُ بن عبد العُزَّى ، من بنى سعد بن بكر بن هَوازن .

<sup>(</sup>١) السرة لابن هشام (١: ١٤٤ – ١٤٥) طبعة الحلبي .

 <sup>(</sup>۲) رسالة محمود حمدى الفلكي ( ۱۰۳۳ هـ ) الترجمة العربية طبعة بلاق سنة ۱۸۸۹ م .

<sup>(</sup>٣) وفد الفيل لسبع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة تمانماته واثنتن وتمانين للاسكندر ، وصنة عشر وماتتين من تاريخ العرب الذيأو له حجة الغدر ، وسنة أربع وأربعين من ملك أنوشروان ( البدء والتاريخ : ٤ : ١٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الصفا : جبل بين بطحاء مكة والمسجد .

وكان إخوته من الرَّضاعة : عبد الله بن الحارث ، وأنيسة بنت الحارث ، والشَّيماءُ حُذافة بنت الحارث .

وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب تُحدِّث :

أنها خرجت من بلدها مع زوجها ، وابن لها صغير تُرضعه ، في نسوة من بني سعد بن بكر ، تلتمس الرُّضعاء .

قالت حليمة : وكان ذلك فى سنة شهباء لم تُبتِّي لنا شيئًا ، ومعنا شارف (١) لنا ، والله ماتبِض (٢) بقطرة ، وماننام ليلنا أجمع من صبيّنا الذى معنا ، من بكائه من الجوع ، ما فى ثلبي مايغنيه ، وما فى شارفنا مايغنيه .

وتقول : حتى قدمنا مكة نلتمس الرُّضعاء ، فمامنّا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فتأباه ، إذا قبل لها: إنه يسم، وذلك أننا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبى ، فكنا نقول : يسم ، وماعسى أن تصنع أمه أو يصنع جده ! وكنا نكرهه لذلك.

فما بقيت امرأة قَدمت معي إلا أُخذت رضيعًا غيري .

فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي : والله إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعًا ، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه .

قال : لاعليك أن تفعلي ، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة .

<sup>(</sup>١) شارف : ناقة مسنة .

<sup>(</sup>٢) تبض : ترشح .

قالت : فذهبت إليه فأُخذته ، وماحملني على ذلك إلا أنى لم آجد غيره .

ثم قالت : فلما أخلته رجعت به إلى رَحْلى ، فلما وضعته فى حجرى أقبل عليه ثلياى بما شاء من لبن، فشرب حتى رَوى ، وشرب معه أخوه حتى رَوى ، ثم ناما ، وقام زوجى إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل ، فعلب منها ماشرب ، وشربت معه حتى انتهينا ربَّا وشبعًا ، فبتنا بخير ليلة .

قالت : يقول صاحبي ، حين أصبحنا : فاعلمي والله ياحليمة لقد أخذت نسمة مباركة .

قالت : فقلت : والله أنى لأَرجو ذلك .

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بنى سعد ، وما أعلم أرضًا من أرض الله أَجْدبَ منها ، فكانت غنمى تروح علىّ لُبُنّا حين قدمنا به معنا شباعًا ، فنحلب ونشرب .

فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه ففصلتُه، فقدمنا به على أُمه، ونحن أُحرص شيء على مكثه فينا ، لما كنا نرى من بركته (١).

وحين بلغ محمد ستَّ سنين توفيت أُمه آمنة بنت وهب بالأَبواء -موضع بين مكة والمدينة -وعمرها ثلاثون عامًا .

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (١: ١٧١ – ١٧٣).

فحملته أم أيمن ، وهي حاضنته ومولاة أبيه ، إلى مكة .

فكان في حجر عبد المطلب (١).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم ، وكان يوضع لعبد المطلب فراش فى ظِل الكعبة ، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه ، لايجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالاً له .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهو غلام حتى يجلس عليه ، فيأخذه أعمامه ليؤخّروه عنه ، فيقول عبد المطلب، إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابنى ، فوالله إن له لشأنا ، ثم يجلسه معه على الفراش ، ويمسح ظهره بيده ، ويُسُره مايراه يصنع (٢) .

وبعد وفاة آمنة بسنتين تُوفى جده عبدالمطلب ، وكان يكفُله ، وعُمْرُ محمد عندها تمانى سنين .

فكان محمد بعد وفاة جدَّه عبد المطلب مع عمَّه أبي طالب . وأبو طالب وعبد الله – أبو رسول الله – أخوان لأَب وأم ، وأمهما : فاطمة بنت عمرو ابن عائذ بن عمران بن مخزوم .

ولقد كان لعبد المطلب من الأَّولاد عشرة نفر وستَّ نسوة :

العباس ، وحمزة ، وعبد الله ، وأبو طالب ـ واسمه عبد مناف ـ

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ للبلخي ( ٤ : ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) السرة لابن هشام (١: ١٧٨).

والزُّبير ، وهو أكبر أعمام النبى، صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى كان يرقصه ويقول :

## محمد بن عبدم عشت بعيش أنعم

والحارث ، وحَجْل ، والمقوِّم ، وضِرار ، وأبو لهب ، واسمه عبد العُزَّى ، وكُنِّىَ أَبا لهب ، لإشراق وجهه .

ثم صفية ، وأم حكيم البيضاء ، وعاتكة ، وأميمة ، وأروى ، وَبرّة . وكانت أم عبدالله وأبي طالب ، كما قلت قبل ، والزُّبير ، وجميع النساء غير صَفِيّة : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخروم(١) .

ثم إن أبا طالب خرج فى ركب تاجرًا إلى الشام ، فلما تهيأ للرحيل، وأجمع المسير، تعلق به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرقً له أبوطالب ، وقال: والله لأخرجن به معى ولايفارقنى ولا أفارقه أبدًا ، فخرج به معه ، فلما نزل الرَّحْب بُصْرى ، من أرض الشام ، وبها راهب يقال له : بَحيرى ، فى صومعة له ، وكان إليه علم أهل النصرانية ، فلما نزلوا به قريبًا من صومعته ، صنع لم طعامًا ، وكان رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو فى صومعته ، وغمامة تظله بين القوم ، فلما رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته ، ثم أرسل إليهم : إنى قد صنعت لكم طعامًا يامعشر قريش ، وأنا أحب أن تحضووا كلكم ، صغيركم وكبيركم .

ولما رأى بَحيِرَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جعل يلحظه لحظًا شديدا ، وينظر إلى أشياء من جسده ، قد كان يجدها عنده من صفته .

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (١: ١١٣ – ١١٥).

فلما فرغ أقبل على عَمُّه أبى طالب ، فقال له : ماهذا الغلام منك ؟ قال : ابنى .

قال له بَحيِرَى: ماهو بابنك ، وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًّا : قال أبو طالب : إنه ابن أخى . قال بحيرى : فما فعل أبوه ؟ قال أبو طالب : مات وأمه حُبْل به . قال بَحيَرى : صدقت ، فارجع بابن أخيك لم بلده ، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم (١) .

وحين بلغ محمداً أربعة عشر عامًا \_ أو خمسة عشر \_ كانت حرب الفجار ، بين قريش ومن معهم من كينانة ، وبين قيس عيلان . ولقد شهد محمدً بعض أيامها ، أخرجه أعمامُه معهم يَنْبُل عليهم ، أى يرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم به .

وسُميت هذه الحرب : حرب الفجار ، وكانت وقعات ، لما صنعوا فيها من الفُجور في الشهر الحرام ، وذلك أن النعمان بن المنفر ، عامل أبرويز على الحيرة ، كان يبعث كل سنة بلطيمة (٢) إلى سوق عُكاظ ، في جوار رجل من العرب ، فلما كان في هذه السنة ، قال : من يُجير هذه العير ؟ قال عروة الرّحال بن عُقبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن : أنا أبها الملك . فقال له البرّاض ابن قيس ، أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كيانة : أتُجيرها على كنانة ؟ قال : نعم ، وعلى الخلق جميمًا .

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (١: ١٩١ – ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) اللطيمة : الجمال التي تحمل التجارة .

فَسلَّم النعمانُ اللطيمةَ إلى عروة ، وتبعه البرَّاض يطلب غفاته ، حتى إذا كان بتيمن ذى طلال (١) أصاب فُرصة من عروة، فوثب عليه وقتله في الشهر الحرام .

وتسامع الناس به ، فخرجت كتانة وقريش يطلبون بشأَّر عروة ، وخرجت قَيْسُ عَيْلان لأَجل البَرَاضُ ، واقتتلوا قتالاً شديدًا بعكاظ في الشهر الحرام ، ثم تحاجزوا وتداعَوا إلى الصلح .

ثم اجتمعت قريش بدار عبدالله بن جُدعان، وتحالفوا على أن يكونوا يدًا واحدة حتى يـأخذوا للمظلوم حقه ، فسمَّته قريش : حلف الفضول .

ولقد شهده رسول الله : صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول : لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان ما أُحبّ أَنْ لى به حمر النعم (٧) ، ولو أَدعَى به في الإسلام لأُحبت (٣) .

ولما بلغ محمدٌ خمسةً وعشرين عامًا نزوَّج خليجةَ بنتَ خُويَالد ابن أَسد بن عبد العُرَّى بن قُصَىِّ بن كلاب بن مُرَّ ، يَلْتَتَى نسبها مع نسبه فى جدَّهما الأَعلى قُصَىِّ ، كما يلتَقى نَسبها مع نسب أَمه آمنة فى كلاب بن مُرَّة .

وكانت خديجةُ أول امرأة تزوجها محمد ، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت .

<sup>(</sup>١) تيمن ذو طلال : واد إلى جانب فدك ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) أى لا أحب نقضه وإن وضع حمر النعم في مقابل ذلك .

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ (٤: ١٥ – ١٣٧).

وقد عَرفت خديجة محمدًا حين خرج فى تجارة لها إلى الشام فى رحلته الثانية ، مع غُلامها مَيْسرة . وكانت رحلته الأولى إلى الشام حين خرج مع عمَّه أبى طالب ، وسنّه اثناعشر عامًا ، حاشمًا ميسرة عن صِلقه وأمانته فَرغبت فيه وسَعت إلى الزواج منه .

وولدت خديجةُ لمحمد أولاده كُلَّهم ، إلا إبراهيم ، فإنه من مارية القبطيّة ، فولدت له القاسم ، وبه كان يُكنى ، والطَّيب «الطاهر» ، ورُقَية ، وزَينب ، وأم كُلثوم ، وفاطمة .

ومات القاسمُ والطَّيبُ في الجاهلية . وأدركت بناته كلهن الإسلام وأسلمن .

وحين بلغ محمد خمسة وثلاثين أخدت قُريش في تَجديد بناء الكعبة ، وكانت قد أصابها حَريق ، ومن بعد الحريق سَيْلٌ . وحين بلغت قريش موضع الحَجَر الأسود اختلفوا فيمن يكون له الشَّرفُ في وَضعه مَوْضِهَ ، وكاد الخلافُ يُثير بينهم حربًا ، ثم انتهوا إلى أن يكون الفَصل بينهم إلى أوّل داخل عليهم من باب بني شَيبة . وكان محمد أول داخل عليهم من هذا الباب . فارتضَوْ حَكَمًا فيا شَجَر بينهم ، فبسط محمدٌ رداءه ووَضَع الحجر عليه ، وأمر كُلَّ قبيلة أن تأخذ بطَرف من أطراف الرِّداء ، حَى إذا ما استَوْوا رفع الحجر بيديه ووضعه مكانه .

ولقد عَرفت قريشُ محمدًا صبيًّا فلم تَعهد عليه ماتعهد مثلَه على الصَّبيان من إسفاف أو تَدَنَّ ، وعَرَفَتْه يافعًا فلم تُعَدَّ له نَزُوةً أو زَلَّةً ، ثم عَرفته زَوْجًا في سِنْ مُبكرة ، فعرفته أطهر الأزواج ذَيْلاً .

وهو مُنذ أَن دَرَج بين أَهله ووَعي كان الصادق الأَمينَ ، لا يَقول إلا

صِيْفًا ، ولايُعْطِي أَو يَأْخَذ ، إلا أَمينًا حين يُعطِي ، أَمينًا حين يَأخَذ . أَمَينًا حين يَأخَذ . أَمَينًا حين يُشتشار ويُشير ، والنفُسُ إن ملكت الصَّدِق والأَمانة مَلكت مابعدهما من كُل ماهو محمود من الصَّفات ، وهكذا كان محمدٌ قبل أَن يَحدُه اللهِ رَسُّه لاً .

ولقد حُبِّب إلى محمد التَّحثَّثَ والتَّحثَّف، شأن الصادفين عن مَناع الحياة ، العازفين عن لينها المُفضى إلى الاستنامة إليها ، فكان يَعتكف في حرِّاء \_ جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال منها \_ شَهرًا من كل سنة ، يَجعله خالصًا لعبادة ربه ، على مارَسم إبراهيم ، ومِنْ بَعده إساعيل ، عليهما السلام .

وبَقى محمدٌ على هذا الذى أخذ به نفسَه ، يَخْتَلَفَ إِلَى غار حِرَاء ، شَهَرًا من كل عام ، إِلَى أَن كانت السنة التى اختاره الله فيها رَسُولاً لرسالته ، وكان عندها فى الأربعين من عُمره .

# ٢- الجزيرة العربية قبل الرسالة

ولننظر فما كانت عليه الجزيرة العربية قبل رسالة محمد :

فإلى الغَرب والشَّمال من الجزيرة العربية كانت المملكة البيزنطيَّة «الروم» ، وفى يَكسِها مِصْرُ والشامُ ، وإلى الشرق والجنوب من الجزيرة العربية كانت مملكةُ القُرس ، وفى يَكَيْها العِراقُ واليَمن ، وكلتا المملكتين كانت طامعةً فى السَّيطرة على الجزيرة العربية ، وكانت بينهما بسِبب ذلك حروب طاحنة ، امتدت حقيةً طويلةً .

ولقد أُظلَّ الإِسلامُ الجزيرةَ والحربُ قائمةٌ ، لم تَخْمُد نارُها إِلا مع العام الثامن والثلاثين بعد السَّهائة .

وحين أخفق الرُّومُ فى بَسْط نُفوذهم على الجزيرة حَرْبًا أخلوا يَنْفُلون إليها سلَّمًا ، فملُّوا أيديهم إلى الغساسة فى شهالى الجَزيرة ، يَجعلون منهم أَعوانَهمَ على هذا الغَزو السَّلْمي ؛ وكما فَعل الرُّومان فَعل الفُرْس ، فإذا هم الآخرون يَمُدون أَيديهم إلى المَنَاذِرة ، مُلوك الحِيرة فى الشرق ، يَجعلون منهم أعوانَهم على الوُقوف أمام الغزو الرُّوماني.

وإذ كان الرَّوم نصارى لَقِن العَساسنةُ طَرَفًا من النَّصْرانيَّة ، وإذ كان القُرْسُ مَجُوسًا أَخِذ المَنَاذرةُ بِطَرَف من المَجوسبة ، وإذا النَّصرانية تَعرف طريقها إلى الجزيرة العربية عن طريق الشام ، كما التست المَجُوسيَّة طريقها إلى الجزيرة العربية عن طَريق الحيرة . وإذا الحربُ التي كان يلتي فيها السيف بالسيف تُصبح وقد التي فيها الرَّاقُ بالرَّأَى ، يتَفف المجوس ، ومن ورائهم اليَهود ، النَّصارَى ، ويقف النَّصارى للمجوس والجزيرة تشهد هذا الصراع في الرَّاق فتشارك فيه ، مُوزَّعة بين

المجوسة والبهودية والنّصرانية ، ويزيد البيئة العربية تَوزَّعاً تَوزَع اليهود إلى ربّانيين وقرّائين وسامريّين ، وتوزَّعُ النّصارى إلى يَعاقبة وتساطرة وأربوسيين ، هذا إلى تَرزَّع الجزيرة العربية ترزعًا آخر بين عيادة الكواكب وعبادة الأصنام ، وإذا العرب أوْزاع في الرّأى ، أشتات في الفكر. يُمسك كل عائب عاد ويطيب ، وإذا هم قد نَبدو الكثير ممّا توارثوه من شريعة إبراهيم وإساعيل ، لايستمسكون منها إلاببقيّة قلبلة كانت تتمثل في تعظيم الكُعبة والحج إلى مكة ، وإذا هم بعدهذا أمةً أصلّتها الصّلالات ، واستمودت على عقولها الخرافات . تذلن الأصنام ، واستنج المنكبة والحج إلى مكة ، وإذا عملها الخرافات . تذلن الأصنام ، وتستنيم للسكهان ، وتستنيلي الأزلام ، وإذا أخلاقها تُراق ، تبون على موائد الخمر والميسر ، وإذا عَدَّهُا يُفوته عليها بَغى الأقوياء ، وإذا أمنها ليس لها منه إلا هياء .

#### ٣- الإرهاص بميلاد الرسول

وشَخَصَت أَبِصارُ القِلّة الواعية من رِجالات الجزيرة الرَّاشدين إلى السياء ، تَنْشد العُونُ وَتَسْتمطر الرَّحمة ، وجَمعت البلبلةُ الفكرية بين أربعة من هذه القلَّة الواعية – هم : وَرَقة بن نوفل ، وعُبيدالله بن جَحش ، وعُمّان بن الحُويرث ، وزَيْد بن عَمروبن نُفيل – ينظرون لأَنفسهم ولأُمتهم ، فما انْتَهَوَّا إلى رأى ، ولا أَجمعوا على مايَختارون ، وإذا هم أَشتاتٌ حين انْفَضُوا ، كما كانوا أَشتاتًا حين اجتمعوا ، لم يَقرُّوا على شَيء ، لأن الأَمر كان أَجلً من أن يَحْمِلُ عَبْتُه غيرُ رَسُول مُؤيَّد من الساء .

وكانت الإرهاصات تُشير إلى ميلاد هذا الرسول ، وإلى أَن هذا الرَّسول هو محمد .

فلقد سَعدت مُرْضِعته حليمة به ، وانتقلت من شقاوة إلى نَعيم ، ومن شدَّة إلى لين ، ولقد شَبَّ لا يَأْخذ فيا يَأْخذ فيه لِلاَلتُه من لَعِب، وما عُهدت على صنم ، ولاشرب خَعْرًا ، وما عَهدت على صنم ، ولاشرب خَعْرًا ، ولا وَضع يده في مَيْسر ، ولا استنام لتُرَّمة ، ولا شارك في قبيحة ؛ بل عاش عَقًا صادقًا أمينًا حليمًا رحيمًا ، تَحِرَ لخديجة قبل أن يُصبح لها زوجًا فبَهرتها أمانته ، ورأى للقُرشيِّين حين اختلفوا في وَضع الحَجَر ، وكادت تَقعله الحرب ، فكان نعْم الرائق ، ونقر ميًا كانت تفعله الحرب من وأد لبناتهم ، وكان حَرْبًا عليه ، واشمأز ميًا كانت تستمتم به العرب من مُوبقات ، وكان حربًا على نفسه قبل أن يكون حربًا عليهم ، وحين برز الناظرون في الكُتب المُقلسة بينه المهات في بيئته ، وبين قومه ، برز الناظرون في الكُتب المُقلسة برز الناظرون في الكُتب المُقلقة بينه العرب أي المؤلفة المؤلفة بينه العرب أي المؤلفة بينه العرب أي المؤلفة بينه العرب أي المؤلفة بينه العرب أي المؤلفة المؤلفة بينه العرب أي المؤلفة بينه العرب أي المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة بينه المؤلفة بينه العرب أي المؤلفة المؤلفة

يَعْرِضِون مايجدونه مكتوبًا على مايَجدونه مَرْثيًّا ومَسْمُوعًا ، فإذا هم يرون في محمد ، هذا الرسول المُرتقب .

فلقد جاء على لسان مُوسى فى وصيته مايبُشَّر بعيسى ، ثم بمحمد من بعده ، حين قال : ١ جاء الربُّ من سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من فاران ، .

والمراد بساعير : جبال فلسطين حيث ظهر عيسي ، وبفاران مكة (١) .

وفى الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية (الآية : ١٥): إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : «قل لبنى إسرائيل إنى أقيم لهم آخر الزمان نبيًّا" مثلك من بنى إخوتهم».

ولقد جاء بعد موسى عيسى ، وهو من بنى إسرائيل ، وكان مُقتضى قول الرب لموسى أن يكون ثمَّة نبى مرتقب بعد عيسى . ولقد كان محمد من ولد إساعيل ، وإساعيل أخو إسحاق ، وإسحاق جد بنى إسرائيل ، فإخوتهم هم بنو إساعيل .

تزكّى هذه الآية (١٨) من الإصحاح (٢٥) تكوين : «وسكنوا – أى أبناء إساعيل – من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينًا تجيء نحو أشور أمام جميع إخوته نزل».

كما تزكيه الآية (١٢) من الإصحاح (١٦) تكوين : «وأمام إخوته سكن.».

 <sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان لياقوت . صفة جزيرة العرب للهمداني . الإعلام بأعلام بيت الله الحرام النهرواني .

ثم جاء على لسان يوحنا حكاية عن المسيح (ص ١٤ ف ١٥) ومعنى و(ص ١٢ ف ٥) . ومعنى الفارقليط paraciete ) . ومعنى الفارقليط : الكثير الحمد. وهذا المعنى هو ما تعطيه كلمة «أحمد» التي هي من أساء النبي .

وجاء فى كتاب الرؤيا المنسوب إلى يوحنا الإنجيلى (ص ١١ ف ١١) : «ثـم رأيت السهاء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينًا صادقًا وبالعدل يحكم».

ولقد دُعي محمد : الأَمين الصادق .

وجاء فى رؤيا يوحنا اللاهوتى (ص ١٩ ف١٥) : «ومن فمه يخرج سيف ماض لكى يضرب به الأُم ...وهو يدوس معصرة خمر».

والقرآن الكريم فى مضاء السيف، أذعنت له الأُمم ، ومحمد حرَّم الخمر ، وماحرمها عيسى ، فلقدروى أنه صير الماة خمرًا فى عُرس قانا ، كما حكى عنه أنه قال عن الخمر : إنها دمه (١) .

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب : البشارات التى جاءت عن رسول الله فى العهدين ،
 لؤلفه رحمة الله الهندى .

#### ٤- رسالة محمد صالهعليه وسلم

وهكذا كان محمد ، حين دَبَّت قدماه على أرض مكة من الجزيرة العربية ، مَحَطَّ الأَبصار ، وشُغل الأَفكار ، حاطه ربَّه باليُمن وَليدًا ، إيذانًا منه لعباده بما سيُؤمَّله له ، وصَانه عن اللهو العابث صبيًّا ليرتفع به عما يتدنَّى فيه غيرُه ، كي يُمهِّد لإجلاله ، وأجرى الصَّدْق على لسانه ، وبَسَط بالأَمانة يكنيه ، ومَلاً بالرحمة قلبه ، وبالحكة رأسه ، ليرى الناسُ فيه مايُفقدون من صفات ، فيلتفُّوا حوله اليوم تمهيدًا لالتفافهم حوله في غد .

وحين استوى محمد شابًا ، واستوت باستوائه صفاتُ السكمال كُالها فيه ، رأى الناسُ أنهم بين يدى عَجب استعصى على عامتهم تأويلُه ، ولم يَسْتعص على خاصتهم من أولى الكتاب، فعرفوا أنه النيّ المُرتقب.

ومضى محمد فى طريقه المرسوم ، يُهيئه الله لتلقّي ماسوف يُوحِي به إليه .

فغدا لايَرى في منامه رُوِّيًا إلا جاءَت مثْلَ فَلَق الصَّبح ، وغدت الخَلْوة مُحَّببة إلى نفسه ، يقضى في غار حراء اللّيالى ذوات العدد خاليًا لعبادته ، ولايعود إلى أهله إلالكي ينزوَّد لمثلهاً .

وفيا كان محمد فى غار حِراء ، خاليًا يتحتَّث ، تمثّل له جبريلُ يحمل إليه الوحى من ربهُ ويُؤذنه بدَعوة قومه إلى الله الواحد الأَحد، وتَرْك عـادة الأَوثان .

وكان ابتداء الوحى فى شهر رمضان وفى السابع عشر منه (١) . يشير إلى الأُولى قولُه تعالى فى سُورة البقرة : «شَهْر رَمَضان الذى أُنْزِل فيه القُرآن» (٢)، ويُشير إلى الثانية قوله تعالى فى سُورة الأَنفال : «إِن كُنْتُم آمنتم بالله وماأنزلنا على عَبْدنا يَوْم الفُرقان يُومُ الْتَقَى الجَمْعان» (٣) .

وكان التقاء الجَمعين ـ أَعنى المسلمين والمشركين يوم بَدْر ـ فى السَّابِع عَشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة .

وكان أوَّل مانزل عليه من الوَحى : «اقرأ باسم ربك الذى خلق»(٤).
ولقد تلقَّاه الرسولُ مَجهودًا ، وانصرف به مَشْدُوهًا ، ووَقف في مكانه
بعد خروجه من حراء ناظرًا في آفاق السهاء ، لايتقدم أمامَه ، ولايرجم إلى
الوراء . إلى أن ارتدت إليه نَفْسُه ، وانتهى إلى خليجة وهو يُحس هرِّة المَقْرُور ، فقص عليها القصة .

فقالت : أَبشر، فإنك تُطعم الطعام، وتَصل الرَّحم، وتَصْدُق الحديث، وتُؤدِّى الأَمانة ، لايصنع الله بك إلا خيرًا .

ثم جمعت عليها ثيابها وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العُزَّى بن قُصَىً - وكان نصرانيا قد قرأ الكتب ، وقد مرّ بك أنه كان بين أربعة من القلة الواعية ذات الرأى والفكر - فقصَّت عليه

<sup>(</sup>١) يقول البلخى فى كتابه البدء والتاريخ ( ٤ : ١٣ ) : « وهو الخامس والعشرون من أبان ماه ، التاسع من شباط ، وذلك فى سنة عشرين من ملك أبرويز » .

 <sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٥ .
 (٣) الأنفال : ١١ .

<sup>(</sup>٤) العلق : ١

خديجة الخبر ، فقال : لئن كنتصدقتنى فقد جاءً الناموس الأكبر الذى كان يـأتى موسى بن عمران ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمه .

ولكن ورقة بن نوفل هلك قبل إظهار النبى، صلى الله عليه وسلم، الدعوة (١) .

ثم تتامّ الوحى إلى رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على أمر الله ، على مايلتى من قومه من الخلاف والأذى .

وآمنت به خدیجة بنت خویلد وصدَّقت بما جاءه من عند الله ، وآزرته علی أمره ، وکانت أول من آمن بالله ورسوله وصدَّق بما جاء منه .

وفَتَر الوَحَى فترة (٢) كانت لتلك النفس البشرية المختارة بمثابة الفَترة التى سبقت الوحى ، وحُبِّب فيها إلى الرسول أن يتَحتَّث ، فلقد هَبِيًّا هذا التَّحتُّث نَفْس محمد لهذا التَّلقَّى، وقارب ما منه ، وإذا هى على الرَّغ من هذا التَقريب وذاك الإعدادتهتز لجلال ماترى وتسمع ، وإذا هى مهذا قد انتهت من مَرْحلة لتبدأ فى مرْحلة ، وإذا المرحلة الجديدة فى حاجة إلى زاد ، كما كانت المرحلة الأولى فى حاجة إلى زاد ، وإذا هذا الزَّاد الجديد فَتَرة يُخلُو فيها محمد إلى نفسه بما شاهد ، يتمثّله مرة ومرة لتراح إليه رُوحه ، حتى إذا ماتلقاًه بعدها تلقّاه مُتهيئًا له .

وهكذا كانت تلك الفَترة خلوةً ثانية ، بعد تلك الخلوة الأُولى في

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ( ٤ : ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) كانت فترة الوحى أعواماً ثلاثة .

غار حرَاء ، هيأت الأُولى نفسه لتلقّى الوَحى، وهيأت الثانية نفسه للأُنس بالوَحى .

وحرَّكت فترةُ الوَحى ألسنة أهل مكّة بالقول ، فاسْتَرْسَلُوا يقولون : وَدَّعه ربَّه وقلاه ، يُردِّدها لسانُ الضَّلال شهاتةً بلسان الحق ، ويُحاول العَقْلُ الغافلُ أَن يَنخدع مها العقلَ الواعى ، ليَصْرفَه عن الدَّعوة الجديدة .

وانضمت هذه التى خَلا بها الخُصومُ من شهاتة ، إلى تلك التى خَلا بها الرسول من لهَفة ، فإذا هو بعد هذه وتلك أُحزن مايكون على انقطاع الوجى ، أَشوقُ مايكون إلى اتُصاله .

ومع هذا التهيَّو الكامل لهذه النَّفْس البشرية المختارة ، اتَّصل الوحي ، ونزل على محمد قوله تعالى : « والضَّحى . واللَّيْل إذا سَجى . ماودَّعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأُولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى . أَلَم يجدك يتيمًا فاردى . ووجدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأَغنى . فأما اليتم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك فحدَّث ، (١)، يَرد على المُتقوِّلين .

ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع صوت الملك بعد تلك الفترة التى استطالها حُشى رعبًا ، فرجع إلى أهله ، فقال : زمَّلونى . فألقوا عليه قطيفة ، فنزل عليه قوله تعالى : «ياأيها المُدَّشر. تُمُ فأنَّذه (٧)

ينَّمره أَن يكون رسول ربه إلى الناس ، يَدعوهم إليه وإلى الحق ، ويَصرفهم عن الأوثان وعن الباطل.

<sup>(</sup>١) سورة الضحى : ١ – ١١ .

<sup>(</sup>٢) المدثر: ١ - ٢ .

#### ٥- بدء الدعوة

وأخذ محمد يدعو إلى ربه ، وإلى هذا الدين الجديد الذى اصطفاه ربَّه له ، فى بيئة قد عَرفْتَ لها إيغالها فى الباطل ، واستكانتها إليه ، وبين قوم أشربوا الضَّلال فعاندوا عليه ، فاقتضت الحكِّمةُ الحكيمة أن تأخذ الدعوة طريقها سرًّا لا علانية ، وخفِيةٌ لاجَهْرًا ، تَضُمَّ إليها الآنسَ ها ، وتجمع عليها من تَفتَّح قلبُه لها .

وكان أقرب الناس إلى الرَّسول من الرِّجال أبو بكر ، وكان له صليقًا وإلفًا ، ومن الصَّبيان علىّ بن أبي طالب ، في ظله نشأ ، وبين يليه شَبَّ ، ومن النَّساء زوجُه خليجة ، وكانت كالتَنه في خلواته ، ومكاذه في فرَعاته ، ومن الموالي زيدُ بن حارثة ، وكان حبَّ رسول الله ، وهَبَنه خليجة له قبل النبوة ، وكان عُمره إذ ذاك ثمان سنين ، فأعتقه الرسول وتَبناه ، ومن المَبيد بلال بن رباح الحبشيّ ، وكان قريبًا من أبي بكر غير بعيدٍ عما يرى .

فكان هؤلاءِ جميعًا أول من آمنوا بمحمد، وأول من صدَّقوه .

ثم أسلم بدعوة أبى بكر : عنمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، وطلحة بن عبيد الله ، جاء بهم أبو بكر إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، حين استجابوا له ، فأسلموا وصلوا ، وكانت الصلاة قد فُرضت ركمتين .

ثم أسلم بعد هؤلاء نفر غيرهم ، ودخل الناس فى الإسلام أرسالاً ، من الرجال والنساء . وبَتِى الرسولُ بَن آمن معه يدعو الناس خفْيةً ، وماسلم الرسولُ ، وماسلم الرسولُ ، وماسلم من معه على الرَّغم من عَدم مُجاهرتهم باللَّعوة - من أذى كبير ، حَمل واضين ، حَمى إذا ماأفصحت الدعوة عن نفسها شيئًا ، وعَدت حديث البيئة ، لم يكن بُد من أن يَقف محمد ، ومن حَوله القليلون المُستضعفون ، للناس جَهرًا ، يدعون ، بعد أن قَضَوًا نحوًا من أعوام ثلاثة يُسرّون .

وكان هذا عن أمر الله عرَّ وجلَّ لرسوله بإظهار الدعوة ، وهذا حيث يقول تعالى : «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » (١) ، وحيث يقول تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . وقل إنى أنا النذير المُبين » (٢) .

وكان الصَّدام بين الحق والباطل ، وماجُيلت النفوس الغافلة أَن تَخرج من غَفلتها في يُسْر ، لاسها إذا كانت تلك الغَفلة تُطلَّها عقيدة ، ويَحميها تَقْلِيدٌ ، وكانت تلك العقيدة وذلك التقليد إِرْثَ قرون .

ومَشت قريشُ إلى الرسول تُساومه على أَن يطلب مايشاء من مُلك أو سيادة أو مال ، على أَن يَترك مايدعو إليه ، فعادوا بغير ماكانوا يأملون ، ولقد كانت لهم فيها عظةً لو كانوا يتدبَّرون .

من أَجل هذا عَنف هذا الصِّدام وقسا ، وذاق دُعاةُ الحق من عُنفه ومن قسوته الشيءالكثير ، وكان ماذاقوا ابتلاء لهذا الحق ، وابتلاء لهم ،

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٨٧ – ٨٩.

إذ لوكان هو زَيفًا ماضَمَّهم إلبه على عُسره ، ولو كانوا هم على غير البقين به ماانضمُّوا إليه حاملين ما يُعرِّ .

ومَضى محمد يَشُق الطريق بمن تَبعه وَسط هُوْجاءَ عاصفة ، يُدَبر للدعوة بتَلْبير الساء ، وكان حين يَصبر على الأذى يُصببُه يَـأْمَى للأَذى يُصب أَصحابَه .

فلقد كان رسولاً ، وكان فى عافية بمكانه من رسالته ، لايخشى أن يُزازل إيمانه بها ترغيب أو ترهيب ، وكان أتباعه على حُسن إيمانهم ، وعظيم صبرهم ، بَشَرًا يَجوز عليهم مايجوز على البَشَر ، مع الوعد والإيعاد، ولقد وَفى أَكثرُهم لمُعتقده ، فلم يَصرفه إيداء كما لم يحوَّله إعطاء ، ومكلك نَفرٌ منهم تحتسوط البلاء ، كما لان نفرٌ منهم فأعطوا بألسنتهم ، ومانظنهم أعطوا بتُلوبهم .

فلقد تَتَبَّع مُشْرِكُو مكة من يُسلمون بالوان الأَذى كلها لايَقْصِدون، فآذوهم فى أموالهم ، وآذوهم فى أهليهم ، وآذوهم فى أجسادهم . وعَزَّ على رسول الله مايَلتي أصحابُه ، وكانوا كلهم قد تخلَّت قبائلهم عن حمايتهم ، فمن كان منهم ذا بأس هابُوه ، ومن كان منهم مُستضعفًا حملوا عليه .

وهنا يَرى الرسولُ رأيًا ، ويَراه معه الذين اسْتضعفوا أمرًا . لقد رأى الرسول لحؤلاء أن بهاجروا إلى الحبشة ، بعد أن سمع عن النجاشى عَدَّلَه وإنصافَه ، فخرج إلى الحبشة نَفر من المسلمين ، على ما فى هذه الرُّحلة من ألم الفراق ، ووعثاء الطريق ، وعذاب الغربة .

ولكن قريشَ لم تَرْضَ ليُسْليمِ أَن يَقَرَّ آمنًا ، وإن كان على أَرض غير أَرضه ، فحين بلغهم أَن السُّلمين أَصابوا بالحبشة داراً وقرارًا ، بعثوا فى إثرهم رجلَين من رجالهم ، وحمَّاوهما هدايا للنجاشى وبطارقته ، وكاد الرجلان أن يكيدًا للمُسلمين عند النجاشى ، ولكن النجاشى حين استمع لهما واستمع للمسلمين ، ردَّ الرجلَين خاتبين ، وترك المسلمين آمنين .

ويُسلم حمزةً بن عبد المطلب ، ويُسلم عمرٌ بنُ الخطّاب ، وكانا رجل بأس ، ففرح لإسلامهما المسلمون ، وأسى لإسلامهما المشركون ، لما رأوه من انتشار الإسلام على الرَّغم مِمَّا يفعلون ، وخال المشركون أنهم لم يبلغوا فى الأذى مايريدون ، فائتمروا بينهم أن يُمْعنوا فى الإيذاء إلى حدَّ لايقوى المسلمون له ، فكتبوا فيا بينهم كتابًا تعاقدوا فيه على بنى هاشم وبنى المطلب ، على أن يقطعوا مابينهم وبينهم ، فلا تكون ثمة صلات من زواج أو بيع أو شراء ، غير أن ذلك لم يُجدشيدًا .

ويَفْقد الرسولُ نصيريْن عزيزَيْن إلى نَفْسه ، كريمَيْن عليه ، الواحد بعد الآخر ، قبل أن يُهاجر إلى المدينة ، بنحو من ثلاث سنين ، فلقد فَقد عَمْه أبا طالب ، وكان نغم العَون له ، كَفَله بعد وَفاة جَدَّه عبد المطلب ، ووقف إلى جانبه منذ بُعث ، يُناصره ويرد عنه كَيْد المشركين ، وكان المُشركون يَهابون أبا طالب فلم يُقْدموا على كثير مِمًا كثير مِمًا كنير مَمًا كنو يُربدون .

ولا ننسى ماكان من أبى طالب لوفد قريش حين جاءً يطلب من أبى طالب أن يُسلم إليهم محمدًا ويأخذ مكانه عمارة بن الوليد ، وكان أنهد فتى فى قريش وأجمله ، وإذا أبوطالب يقف لهم ناهرًا ويقول : تعطونى ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابنى تقتلونه ، هذا ما لايكون أبدا (١) .

ثم لاننسي لأبي طالب وقفته مع محمد حين طلب إليه وقد قريش أن يكُفه عن الدعوة وعن سب آلهتهم ، وما ظنه محمد بعمه من خدلان له وقعود عن نصرته ، حين قال له : أبق على وعلى نفسك ، فإذا محمد يقول لعمه : والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يسارى ، على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ماتركته ، ثم يستعبر ويقوم موليًّا ، فإذا عمه أبو طالب يناديه ويقول : أقبل يابن أخيى ، فلما أقبل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال أبو طالب : اذهب يابن أخى ، فقُل ما حببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا (٢) .

وبعد أَيَّامٍ ثلاثة فَقد زَوْجته خديجة ، بعدزواج دام أربعًا وعشرين سنة وستة أشهر .

ولقد علمْت مَوقف خديجة من الرسول ، قبل أن يُبعث وبعد أن بُعث ، كانت أول مُسلمة ، وأول مناصرة ، رَعت الرسول ، وقامت فى عَونه أيام لا عَوْن .

وكما حَزِن المُشركون لإسلام حمزة وعُمر ، فَرحوا لموت أبى طالب وخليجة ، واشتطُّوا يُمعنون فى الأَذى ، غَير أَنَّ الرسول ماأبهِ لأَذَى المُشركين ، وماقَعد عن لقاء الناس فى الأَسواق يَدْعو لمَقيدته .

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ( ٤ : ١٤٨ ) ، والسيرة ( ١ : ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان .

وكان الإسراء الذي تُم لَيْلاً، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المغراج إلى الساء .

وفى تلك الليلة فرضت الصلاة كاملة على المسلمين.

وكان ذلك قبل الهجرة بسنة .

ولسنا نحب أن نخوض فيا خاض فيه المُجتهدون من قبلُ حول الإسراء والمعراج ، أكان بالجَسد أم أكان بالرُّوح ، واختلاقُهم دليل على أنه ليس ثمة قولٌ قاطع ، وعندى أن الخير في مثل هذه تَقبُّل الصورة على إجمالها ، فنحن مُلزمون بالتَّصديق بالإسراء والمعراج ، وأنهما وقعا حقًّا ، ولكنَّا غيرُ مُلزمين أن نُؤمن بالصورة التي وقعا بها ، مادُمنا لا نَجد أثرًا يُملي إملاء صريحًا ، وثمة حقائق دينيَّة منها هذه ، يحب أن نقف عند مدلولها ولا نُناقش صورها ، وأى شيء يَحني المؤمن عن الرسول في هذه إلا أن يُصدِّق بأنه أسرى به ، وأنه مع هذا الإسراء والمعراج فُرضت الصلاة كاملة ، وأين نفوسنا وماتملك من نفوس الرُسل وماتموز من بصائر الرسل وماتحوز ، ثم أين مكان المَعمور في حَماة المادة من مكان السابح في شفافية المعنويّات .

لقد أسرى بالرسول وعُرّج به ، ما فى ذلك شكّ ، ولقد فُرضت الصلاة فى تلك الليلة ، ما فى ذلك شك ، بهذا حدّثنا الرسول ونطق القرآن . ولو شاءًا تفصيلاً لزادا ، ولكنهما أعطيانا مانَعِي ، ومايَعْنينا ، وحَجبا عنّا مابعد ذلك .

ولعلَّ نظرةَ المُشركين للإِسراء والمعراج يُناقشون صورتهما التي وقعت بها هي التي حَفزت المسلمين بعدُ على أن يُكدّوا أنفسهم في هذا الخلاف. وليست صورة الوَحى تبعد كثيرًا عن صورة الإسراء والمعراج ، ومن آمن بالأُولى يؤمن بالثانية ، فكما اتصل محمد بربّه فى تلك اتصل محمد بربه فى هذه ، وكما تلتى محمد عن ربه فى الأُولى تلتى محمد عن رمه فى الثانية .

يروى ابنُ هشام فى سيرته أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين أصبح (١) غدا على قريش فأخبرهم الخبر ، فقال أكثر الناس : هذا والله الإمر البيِّن (٢) ، والله إن العير لتُطْردُ شهرًا من مكة إلى الشام مذبرة وشهرًا مقبلة ، أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ، ويرجع إلى مكة .

ثم يقول ابن هشام : فارتد كثير ممِّن كان أسلم ، وذهب الناس إلى أبى بكر، فقالوا له : هل لك يا أبا بكر فى صاحبك ، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة ببت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة .

فقال لهم أُبوبكر : إنكم تكذبون عليه .

فقالوا : بلي ، فهو ذا في المسجد يحدِّث به الناس .

فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقدصدق ، فما يعجبكم من ذلك ! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من الساء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ، فهذا أعجب ممّا تعجبون منه .

ثم أُقبل أَبوبكر حتى انتهى إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) فلقد كان الإسراء ليلا .

<sup>(</sup>٢) الإمر ، بكسر الهمزة : العجب المنكر .

فقال : يانبي الله ، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت ببت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نع . قال : يانبي الله ، فصفه لى ، فإني قد جئته .

فجعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصفه لأَبى بكر ، ويقول أبو بكر : صدقت ، أشهد أنك رسول الله ، كلما وصف له منه شيئًا ، قال : صدقت ، أشهد أنك رسول الله .

حتى إذا انتهى، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأبى بكر : وأنت يا أبا بكر : الصديق .

فيومئذ سَّماه : الصديق (١) .

ويروى عن معاوية بن أبى سفيان أنه كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: كانترؤيا من الله تعالى صادقة (٢) .

ويروى عن الحسن قوله : كانت رؤيا ، وبحتج بقوله تعالى : «وماجعلنا الرؤيا التي أُريناك إلا فتنة للناس» (٣) .

. . .

أما عن المعراج فرقية صلى الله عليه وسلم إلى السهاء ، فإن ابن إسحاق يروى عمن لايتهم ، عن أبي سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لما فرغت ممًّا كان فى ببت المقدس أتى بالمعراج .

ثم ساق ماوقع (٤) .

(۱) السيرة (۲: ۳ ۹– ۲۰) ،

(٢) السيرة (٢: ٤١) .

(٣) الإسراء : ٦٠ .

(٤) السيرة (٢:٤٤).

وهذا يعنى أن المعراج كان بعد الفراغ من الإِسراء .

ولكنا نرى البلخى فى كتابه البدء والتاريخ (١) يقول ، نقلاً عن الواقدى : إن المعراج كان قبل ذلك \_ أَى قبل الإسراء \_ بثمانية عشر شهرًا .

وبعد أن يروى البلخى ماكان فى المعراج نقلاً عن الواقدى ، يقول : وأما ابن إسحاق ... ثم يذكر ماسقناه قبل عن ابن إسحاق ، من أن المعراج كان بعد الفراغ مِمًّا كان فى بيت المقدس .

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ (٤: ١٥٩) .

## ٦ - الأنصيار

وحين ازداد المُشركون إيذاء ازداد الرسولُ تعرُّضًا للقبائل ، يَعرض عليها مانزل عليه من الساء ، وبَينها هو عند العَقبة ، قريبًا من مكة ، لقي نفرًا من الخزرج ، فعرض عليهم الإسلام ، فأَجابوه وأسلموا ، ورَجعوا إلى قومهم في المدينة بالإسلام ، يدعونهم إليه .

حتى إذا كان العامُ المُقبل لَقي الرسولُ من الأَنصار رجالاً آخرين ، فبايعوه على الإيمان به .

وفى اللَّقية الثانية كان الاتفاق بين الأَنصار والرسول على خُروج الرسول إلى المدينة ، واستَوْثق الرَّسول ، واستوثق له عُمَّه العبَّاس ، وكان حاضرًا هذا الاجتماع ، وكانت الهجرة إلى المدينة . خَرج إليها المسلمون ، وأقام الرسولُ بمكة يُدبِّر لأَمر خُروجه .

وكانت قريش قد دبَّرت لقتل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأخذوا من كل قبيلة فتى شابًا جَلْدًا ، نسيبًا شريفًا ، ومع كل فتى سيفُه ، ليعرضوا للرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فيضربوه ضربة رجل واحد ، كى يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم فى القبائل جميمًا ، فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميمًا .

واجتمع هؤلاء النفر على باب الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، يَرْصُدونه ، فلما رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مكانهم ، أمر عليًّا بأن ينام على فراشه ، ويتعطى ببرّده . وخرج عليهم الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، منصرفا إلى بيت أبى بكر ، وقد أغشاهم الله فهم لايبصرون .

وكانوا كلما جعلوا يتطلعون، فَيَرُون عليًّا على فراش رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، متسجِّيا ببُرده ، يخالون أن محمدًا لايزال ناتـمًا .

ولم يزالوا كذلك حتى قام عليٌّ ، رضى الله عنه ، عن الفراش ، فعلموا حقيقة ماكان .

وعلى الرغم من حَيطة قُريش خرج الرسولُ ومعه أَبوبكر ، ورَكِيا إلى المدينة ، وخَرجت قريش فى إثرهما تَطلبهما . فَفَوَّت الله عليهم مايطلبون .

وكان خروج الرسول من مكة يوم الخميس فى اليوم الأول من ربيع الأول ، وكان بلوغه المدينة لاثنتى عشرة ليلة خلت منه ، وكان ذلك نظهر يوم اثنين ، وكان ذلك بعد أن بعثه الله ، عزَّ وجلْ ، بثلاث عشرة سنة ، وكان عمره إذ ذاك ثلاثًا وخمسين سنة .

ولقد عَليم المسلمون أول ماعلموا ، أن هذا البلاء زادُ المسلم إلى الجنة ، وصَفحته يوم الميعاد ، وما على الرسول إلا البيان ، وأنَّ عليهم التَّمْكينَ لهذا البيان ، ونَصْرُ الله صِنْو جهاد العبد وكفاحه وصَبره ، على هذا رسالات السهاء ، وعلى هذا رُسل السهاء إلى العباد ، يهبط الهدى حين تشيع الظلمة ، ويتلقّف ألهُدَى رسولٌ مختار ، يصطفيه الله صادقًا جَلدًا صبورًا ، فإذا الناس معه على الطريق ، لهم مثلُ صِدْقه وجَلده وصيره ، همّهم مثل مُعدّ ، نُصراء للحق ، يَنْصرونه بصدقهم وجَلدهم .

وصبرهم ، لايحرصون على الحياة ، ولا يُغريهم متاعُها ، وإذا هم حين يؤيِّدون رسالة الساء ، قد أَيَّدتهم رسالة الساء ، وإذا الدنيا معهم على هذا الحق ، وإذا هم سادةُ النَّنيا بهذا الحق .

على هذا عرف المسلمون محمدًا ، وبهذا قدَّم محمدًا نَفْسَد للمسلمين ، لم يَطمعوا فى أن تكشف السهاء عنهم شُرًا لم يُشَمَّروا هُم لِكَشفه ، ولا فى أن تُربح عنهم السهاء بلاء لم يتهيَّمُوا هم لإزاحته ، كما لم يجعلوا كلمة التوحيد وحدها سلاحهم على أعدائهم ، وعُلَّهم التي بها يَقْرُون ، بل جعلوا هذه الكلمة هي اللَّيِنة الأولى في صَرح إيمانهم ، وانضم بها بعضهم جلوا هذه الكلمة هي اللَّيِنة الأولى في صَرح إيمانهم ، وانضم بها بعضهم إلى بعض ، يتناصحون ، والرسول من بينهم يُملى عليهم ويُشير .

على هذا عاهد المُسلمون الله ، وعلى هذا عاهد المُسلمون الرَّسولَ ، عاهدوا الله على أن يُناصروا رسولَه ، وعاهدوا الرَّسول على أن يناصروا رسالته ، ثم عاهدوا أنْفسهم على البَذْل للتَّمكين للرسالة ، لايَسأَلون الله نصرًا قبل أن يسأَلوا أنفسهم بَذْلاً .

وعلى هذا عاش منهم فى مكة من أنس فى نفسه قُوة على احبال الأذى ، ولم يَخش أن يُفتن فى دينه ، وهاجر منهم إلى الحبشة من لم يَشّو على احبال الأذى ، وخاف أن يُفتن فى دينه ، حتى إذا كانت الهجرة إلى المدينة ، لم ينظر المهاجرون إلى وَطَنِ عزيز عليهم ، وأهل أوراء ، إلى نفوسهم ، ومال هو قورًام حباتهم ، وإنما نظروا إلى عقيدة هى لهم الحياة كلها ، وطنًا وأهلًا ومالاً .

وسرعان مالَحِق بهم الرسول إلى المدينة ، ليبدأ بالمهاجرين معه من مكة ، وبالأنصار أهل المدينة ، مرحلةً جديدة من مراحل الدعوة ، كانت معها حروب ، وكانت معها تَضحيات ، وكان نصر الله صِنْوَ نَصر المسلمين لرسوله ولرسالته .

وكتب الله بجهاد المجاهدين لهذه الدعوة أن تستقرَّ ، وكتب لها أن تدخل بهم مكة فاتحين ، ليمحوا كلمة الإثم ، ويردوا أهلها إلى الهُدَى .

### ٧ - غزوات الرسول صلى الدعليدوسلم

وغزا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سَبْعًا وعشرين غزوة ، كما بَعث بُعوثًا ، وأرسل سَرايا ، بلغت جميعها ثمانيًا وثلاثين .

وكانت هذه البُعوث والسَّرايًا والنَزَوات كُلها دفاعًا عن النفس ، وفيادًا عن الحق ، فلقد لَبِث الرسولُ بالمسلمين ، منذ بدأت اللَّعوة ، وفيادًا عن الحق ، فلقد لَبِث الرسولُ بالمسلمين ، منذ بدأت اللَّعوض بالمُسلمين ، فلا يَعنبه ولايَعنيهم هذا التَّعريض ، ويُؤذَى المُسلمون بين يديه ، فيدعوهم إلى الصَّبر ولايَعهجهم إلى الشِّر ، وكان ذلك يُظَن عن يديه ، فيدن كان المُسلمون قِلَّة ، فدا بالك بهم بَعد أن أصبحوا كثرة ، وكم من أيَّام آبَ فيها الصحابة إلى الرسول وهم مابين مَشْجُوج ومضروب، يَستَأْذنونه في أن يُردُّوا عن أنفسهم ، أو يَثأروا من ضاربيهم ، فما كان بَرَسُول في إلا قوله : اصبروا ، فإنَّى لم أومر بقتالهم .

وكانت حِكْمة السَّهاء فى هذا الصَّبر أَن يَخرج الرسولُ بالأَمة السَّربية من بعده ، على وُدِّ لم يُعكِّره عداءً أو عُدُوان ، وكانت حِكْمتها فى الإرخاء فيه إلى أَن بَاغ ثلاثة عَشر عامًا ، أَن تُعدر إلى من لم يُسلموا، ولم يكونُوا غير أَهل وإخوان ، الإعدارَ كُلَّه ، فلا تَدر فى أيديم سَببًا من أسباب اللَّرْم ، ثم كانت حِكْمةُ السَّهاء فى هذا الصَّبر الطويل أَن تَخَلُقَ فى المُسلمين قُوة الاحمال والجَلد والأَناة والتَّرفُق ، إلى غير ذلك من صفات تُعور النفوس المُقبلة على مَهَام جَسيمة ، وهل كانت رسالة من العلام إلا رسالة جَسيمة .

حتى إذا ما أعدر المُسلمون إلى إخوانهم ، وأبلغوا فى الإعدار ، وصَبروا وأمّعنوا فى الصَّبر ، لم يكن بُدُّ من أن تتوكَّى حكِّمةُ الساء هؤلاء الصابرين بتدبير ، يَحفظ عليهم صَبْرَهُم من أن يَنفَد ، ويَحفظ عليهم وجُودهم من أن يُهان ، ويتحفظ عليهم وجُودهم من أن يُهان ، وماجاءت الدَّعوة الجديدة إلا ليَحْمَى لمؤلاء وجُودَهم وكيانهم ، لهذا أذن للرَّسول فى أن يَهم عن نَفسه وعن المسلمين .

ونحن إذا تَتبعنا الغزوات غزوةً غزوةً ، والسَّرايا سريّة سريّة ، والبُعوث بَعْنًا بَعْثًا ، لانجدها خَرجت جميعُها إلا لتِنَّفع غَزْوًا ، أو لتُرْهِبَ حَى تَمَنَّع غَزُوًا .

فلقد خرج حمزة على أول بَعث بعد سبعة أشهر من الهجرة ، ليَلْقى عِيرًا لقريش فيها أبو جهل ، قادمة من الشام ، وكان هذا البعث الأول ننيرًا لقُريش، علَّه يكُفِّها عن غَيِّها ، لم يَقْصِد فيه المُسلمون إلا إلى هذا ، فحين دَخل بين الفريقين رجلُ صُلْح ٍ كفَّ المُسلمون أيديم ، ولم يدخلوا في قتال .

وبعد شهر من هذا البعث خَرجت سريّة لتلقى أبا سفيان فى نفر من أبى ما أصحابه ، وكانت بين الفَريقين مُناوشة ، أصيب فيها سعدُ بن أبى وقاص ، بسَهْم من سهام المُشركين ، فكان أول سَهم أصبب به مُسلم فى الإسلام .

ثم كانت سريّة سعد بن أبى وقاص ، التى خرجتْ تَعترض عِيرًا لقريش ، فمرّت العير ولم تَقَعْ عليها السريّةُ .

وعلى رأس اثنى عشر شهرًا من الهجرة خَرج رسولُ الله وجَمْعٌ من

المسلمين يُريدون وَدَّان - الأَبواء - حيث عيرٌ لقريش ، وحيث بنو ضَمْرة الذين كانوا يُعينون عليه ، ورَجع رسول الله بمن معه من هذه الغزوة ، بعد أن صالحته بنو ضَمْرة على ألا تُعين عليه . ولقد فاتتُه عِرُ قَرِيش في هذه الغزوة ، كما فاتَتُه في غزوةٍ بعدها ، هي غزوة بُرُاط(١) ، وكانت بعد شَهر من غزوة ودَّان .

وبعد غزوة بُواط كانت غزوة بَدْر الأُولى ، التي خرج فيها رسول الله لِيُدرك كُرْزَ بن جابر الفهْرىّ ، وكان قد أغار على المدينة واستاق سَرْحًا لها ، غير أن كُرْزًا فات جَيْش السُسلمين فلم يُدْرِكوه .

وعلى رأس ستة عشرَ شهرًا من الهجرة خَرج حمزةُ بن عبد المطلب فى نَفر من المسلمين ، يُريدون عبِرًا لقُريش ، قافلةً من الشام ، وحين أَدركوا المُشَيْرة (٢) ، وجَدوا أن العير فاتتهم .

وبعد شَهْرٍ خَرجت سرية فى النى عشر رجلاً تبغى نَخْلة ، وهو مكان بين مكة والطائف، لترصُد قريشَ وتَعْرِفَ ماعندها ، غير أن تلك السَّريّة التقت بعيرٍ لقُريش ، فكان بينهما عُدوان ، تَورَّط فيه المُسلمون وعادوا بغَنائم وأَشْرَى ، وكانوا فى رَجب ، وهو شهر حَرَام ، فعاتَبهم الرسولُ عليها حين عادوا إليه .

ثم كانت غَزوة بدر الثانية ، في السابع عشر من رمضان ، في السنة الثانية من الهجرة ، وكانت بسبب تلك العير التي فاتت المسلمين في

۱۸۲).

<sup>(</sup>١) بواط : من جبال جهينة قرب ينبع (معجم البلدان : ١ : ٧٥٠) .

 <sup>(</sup>٢) العشيرة : من ناحية ينبع ، بين مكة والمدينة ( معجم البلدان : ٣ :

العَشيرة ، وفيها كانت الحرب بين المسلمين والمشركين ، وفيها انتصف المُسلمون من المُشركين، على الرَّغم من قلِّة عدد المسلمين ، وكثرة عَدد المشركين .

وبعد ليال سَبع من مَرْجع المُسلمين من بَدر ، خَرج الرسولُ يريد بنى سُليم . وكانوا يُعينون على المسلمين ، وحين أحسَّ بنو سليم بالمُسلمين يطلبونهم ولَّوًا هاربين .

وهكذا بدأت رَهبة المسلمين تَدبّ في قلوب المُشركين ، وبعد أَن كانوا قلّةً مستضعفين غَدْوا كثرة مَرهوبين .

وهنا أُحِبَّ أَن أَقف بك وقفةً قصيرة ، فالحديثُ عن هذه الغزوات والسَّرايا والبُّعوث ذوشقِيِّن ، يَنتهى شقِّه الأَول إلى ماقبل بَكْر الثانية ، شم هو مُنذ بدر الثانية ذو شقَّ آخر .

ولقد مرَّ بك فى هذا الشَّق الأول عَرْضٌ لِكُل ماكان فيه من هذه السَّرايَا والبُّعوث والنَزوات ، ولقد رأيتَ فيها المُسلمين قد شَمَّروا الإثبات وجُودهم ، وليَظهروا فى مَظهر القوى ، بعد أن عاشُوا فى مَظهر المُستضعف ، وأن ذلك كان مُنذ أن استقرَّت أقدامهم فى المدينة بقليل ، وأنم لم يَلْبثوا غير سَبعة أشهر فى المدينة ، كان بَعدها خروجُهم لهذا الإعلان عن قُونهم .

والدَّعُوات عَجِلةٌ بقدر ماهى مُسْتأنية ، تَسْتأنى وتُطيل الاستثناء ماوَجدت فى هذا الاستثناء الخير ، وتعجل فتُسرع إلى العَجلة ماوَجدت فى هذه المَجلة الخير . ولقد تلبَّث الرسولُ عن معه من المُسلمين ثلاثة عشرَ عامًا – كما قلت لك ــ لا يُحب أن يخرج بالمُسلمين عن الصبر والاحيال ، لأَسباب بينتُها لك ، حتى إذا مانفَدت حكِّمةُ الصبر كانت حكْمة الخُروج عن الصَّبر .

ولقد خَرج المُسلمون من المدينة فى تلك السَّرايا والبُعوث والغَزوات ليُثَيْتِوا للملاً من حَولهم أنهم خَرجوا عن صَبرهم ، وليِيُثبتوا للملاً من حولهم أنهم قُوة تَماك أن تُرْهَب .

ولاغَرْوَ أَنَّ نرى هذا الشَّقِ الأُول كُلَّه يَمْضي فى التعرُّض لِعِيرٍ بعد عِير ، فلقد كان هذا أسلوب ذلك العَصر فى الإرهاب ، وماأراد المسلمون غير أن يُهابوا ويُرْهَبوا ، وأن يُبادِلُوا جيرانهم هذا الأُسلوب الإرهابيّ .

ولم يكن فيه عليهم غَضاضة ، فلقد رأيتهم فى كُل مافعلوا لم يَقصدوا إلا الإعلان عن خُروجهم ، ولقد فاتتهم العير فى الكثير من خَرجاتهم ، وحين التقوا بخُصومهم مرةً كان هذا الصَّلح الذى تَمَّ بين حمزة وأبى جهل فى البَعث الأول ، ثم لقد رأيت كيف عاتب الرسولُ أصحابه على ماكان منهم فى فَخْلة .

إذًا لم يكن صَحيحًا مااتَّهم به المُغرضون محمدًا وأَصحابَه عن هذا الشَّق الأُول من الحُروب بـأَنها كانت للسَّلْب ، فلقد رأيت معى كم سَلب المسلمون فيها ، وكم عِيرًا لَقوا .

والصَّحيح ، كما نَبت لك ، أن هذه الحروب \_ إن صَح أنها كانت حُروبًا \_ لم يَقْصد فيها المُسلمون إلا إلى الذى حَدَّثتك عنه ، وأنها لم تكن عَيْر وَثَبة بعد صَبر طويل ، وكانت وثبةً تحكى وَثبات العصر شيء وتخالفه في شيء ، تَحكيه في مَظهرها الإِرهابي ، وتخالفه في مَظهرها السَّلميّ .

ومنذ أن دخل المُسلمون مع المشركين فى غَزوة بدر الثانية ، بَداً الشِّقُ الثانى من الحروب . فلقد أخذت الحربُ فى هذا الشُّقُ الثانى من الحروب . فلقد أخذت الحربُ فى هذا الشُّقُ الثانى وكان الخُروج إليها خروجًا من أجل إثبات عقيدة ومَجُو أخرى ، واختف تلك الأسباب الأولى التى أثارت حُروبَ الشَّقُ الأول ، اختنى مظهر الإرهاب وماإليه ، من تتبع عير أو التعرُّض لها ، وبَداً مظهر الطاحن من أجل العقيدة ، ومن أجل نَشر العقيدة ، وعلى هذا توالت غُروات الشُّقُ الثانى .

فكانت غزوة بنى سُليم ، التى حدثتك عنها ، ثم غزوة بنى قَيْنُقاع يَهود المدينة ، وكانوا على غَير صَفاء مع المسلمين ، وبعد هذه الغزوة كانت غزوة السَّريق ، التى خَرج فيها أُبو سُفيان لبشاًر ليَوْم بكر .

وحين رَجع الرسول من غزوة السَّويق ، خَرج يغزو غطفان ، وكان قد بَلغه أَنهم أُعدُّوا العُدَّة لغَزوه .

ثم كانت غزوة أُحُد(١) ، التى خَرج فيها المشركون ليِشأَروا من المسلمين بيوم بكر ، وفيها خالف المسلمون أَمرَ الرَّسول وتدبيرَه ، فكانت الغلبةُ للمُشركين .

 <sup>(</sup>١) أحد : جبل بينه وبين المدينة قرابة ميل ، في شمالها . (معجم البلدان
 ١٤٢: ١

وبَلغ رسول الله ، عَقبَ قفوله من وأُحده ، أَنَّ المُشركين يَهُمُّون بالرُّجوع إلى المدينة ، بعد أَن كسبوا شيئًا من النصر فى وأُحده ، فخرج الرسولُ بأُصحابه ، الذين كانوا معه فى وأُحده وحدَم ، إلى حمراء الأَسد، على ثمانية أميال من المدينة ، حتى لايطمع فيه علوه .

وفى ربيع الأول من السَّنة الرابعة للهجرة كانت غزوة بنى النََّضير ، من يهود المدينة ، وكانوا قد كادُوا للرسول وهمُّوا بِقَتَله .

وبعد هذه الغزوة بنحو من شهرين خَرج رسولُ الله إلى غَزوة ذات الرَّقاع (١) ، ليغزو قومًا من غَطفان ، كان قد بلغه عنهم أنهم جمعوا جُموعًا لمحُّاربته .

ثم كانت غَزوة بدر الأَخيرة ، وقد كان أَبو سفيان حَدَّد موعدها بعد بَدْر الثانية ، غير أَنه خَشِي بَأْس المسلمين فلم يَنْهض إليهم .

ولمثل ماخَرج إليه الرَّسول يوم ذات الرَّقاع ، كان خُروجه إلى دُومة الجَنْدل ـ: مدينة بينها وبين دمِثق خمس ليال ، وتَبعد عن المدينة خَمس عشرةَ ليلة ــ فلقد بَلغ الرسول أَن قومًا يَعْسفُون ، وأَنْهم على أَن يَمتدوا بَعَسْفهم إلى المدينة ، فخرج إليهم، فإذا هم يَقرون ، فعاد المسلمون وقد غَنموا شيئًا .

ولمثل هذا أيضًا كان خُروج الرسول إلى المُريْسيع (٢).

واتَّفقت كلمة اليهود مع كلمة المشركين على أَن يَغْزوا محمدًا في

<sup>(</sup>١) ذات الرقاع : موضع بنجد (معجم البلدان : ٢ : ٧٩٨).

<sup>(</sup>۲) المريسيع : ماء فى ناحية قديد ( معجم البلدان . ٤ : ٥٢٥ ) .( تاريخ القرآن )

المُدينة مُجتمعين ، فكانت غزوة الخَندق ، التي حفر فيها الرسولُ خَنْدُقًا حول المدينة ، يَحميها من هذا الهُجوم ، ولقد كتب فيها النَّصر للمسلمين ، واوتذً المُشركون عن المدينة مَذُحُورين.

ولم يكن بُدُّ من أَن يَأْخَذ المسلمون اليهود لمُناصرتهم لِقُريش فى غَرُوة الخندق ، فما كاد المُشركون يرتدُّون عن المدينة حَيى خرج المسلمون لغزو بنى قُريظة ، وإملاء شُروطهم عليهم .

وكانت بعد هذه غَزوات وسَرايًا ، كان الخروج إليها لمثل تلك الأَسباب التي مَرت بك ، إلى أَن كان أَمر الحُديبية (١) حين خرج رسولُ الله يريد مكة ، بعد ست سنوات من الهجرة ، وحيث كانت المُصالحة بينه وبين قريش ، على أَن يَرجع عنهم عامَهم هذا .

وفى السَّنة السابعة من الهجرة كانت غزوة خَبْبُر (٢) ، حيث اجْتَمع اليهود على حَرب المسلمين ، ثم فَتحها .

وبين غَزوة خَيْبر سنة سبع ، وفتح مكة سنة ثمان ، كانت سَرايا وغزوات ، لردّ عُدوان أو كَبْت خُصومة .

وبِفَتح مكة عاد الإِسلام إلى مَواطن الرِّسالة ومكان البَيت ، وقُضى على كلمة الشَّرك الفَضاء الأخير ، بعد أن اقتُحم عليه مَعْقلُه .

ولقد خاض المُسلمون بعد فتح مكة حَرْبين ، حُملوا عليهما ،

 <sup>(</sup>١) الحديبية : موضع بينه وبين مكة مرحلة ، وبينه وبين المدينة تسع مراحل ( معجم البلدان : ٢ : ٢٢٢) .

<sup>(</sup>۲) خيبر : موضع على ثمانية برد من المدينة ( معجم البلدان : ٤ :٥٠٣ ) .

كانت أولى هاتين الحربين غزوة حُنين (١) ، التي تهيأت فيها هوازن لحرب الرسول ، وكانت بينهم وبين المسلمين حرب طاحنة ، كُتب فيها النصر أخيرًا للمسلمين .

وتَبعت هذه الحرب حربٌ ثانية ، كانت امتدادًا للحرب الأُولى ، وهي غزوة الطائف .

وكانت بعد غزوة الطائف َسرايا من نَوع ماسَبق من سرايا ، إلى أَن كانت غزوة تَبوك(٢)سنة تسع ، وكانت آخر غزواته ، صلى الله عليه وسلَّم، وكان قد خرج فيها للقاء الرَّوم ، ولم يكن لقاء .

وإِنَّ نَظرة إلى جيش المُجاهدين المسلمين ، عند أول بَعث خرجوا له ، وعند آخر جَيْش تَعبَثوا له ، نُدرك كيف بَدأ المسلمون وكيف انتهوا ، فلقد كان بَعث حمزة ثلاثين راكبًا ، وكان جيش تَبوك ثلاثين ألفًا ، وكانت الخيل فيه عشرة آلاف.

وهكذا خَلقت العقيدةُ من القلَّة كثرة ، ومن الضَّعْف قُوَّة ، وبعد أن كان المُؤمنون قلَّة مستضعفين ، غَدَوا كثرة مَرْهُوبين . وكان نَصر الله فى ظل راياتهم أَنَى تَخْفق ، ومع خطوات جيوشهم أَنى تَسيِر .

<sup>(</sup>١) حنين : موضع قريب من مكة ، بينه وبينها ثلاث ليال ( معجم البلدان : ٢ : ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) تبوك : موضع بين وادى القرى والشام (معجم البلدان : ١ : ٨).

#### ٨ - عرض لحياة الرسول المنته

وفى ذى الحبَّة من السنة العاشرة للهجرة ، حَجَّ الرسولُ بالمُسلمين حبَّة الوداع ، وفيها خَطب الناسَ خُطبته البَلقاء ، التى رَسم للناس فيها الحُدود ، وذكرَّهم بمَمَالم الدِّين ، وفيها وَدَّع الناس ، وكأَنه يُحسِ أَنه مُلاقِ رَبَّه .

وفى أُواخر صَفر من السنة الحادية عشرة للهجرة ، أَخَذ المرض رَسولَ الله ، ولَبِث مريضًا أَيامًا ، يُقدِّرها بعضهم بسبعة أَيام ، ويقدِّرها بعضهم بثلاثة عَشَرَ يومًا .

وفى يوم الاثنين ، الثانى عشر من ربيع الأول ، من تلك السَّنة ــأعنى السنة الحادية عشرة للهجرة ــ قُبِض رسول الله عن ثلاث وستِين سنة قمريَّة .

وكانت سنُو بعثته ، مُنذ بَعثه الله إلى أَن قَبضه إليه ، نحوًا من ثلاثةً وعشرين عامًا ، قَضَى أكثرها ، وما يَزيد على نصفها فى مكَّة ، تُسانده زوجَتُه خديجةً ، إلى أَن ماتت قبل الهجرة إلى المدينة ، بنحو من أعوام ثلاثة .

وفى المدينة عاش الرسولُ نحوًا من أحدَ عشرَ عامًا ، وقعت فيها العَزوات كلها ، والسَّرايا والبُعوث كُلها ، وعلى الصَّحيح فى تسع منها ، لأن أول بَعث كان فى السنة الثانية من الهجرة . وإذا علمنا أن مَجموع تلك الحروب كان نحوًا من خَمس وستَّين، علمنا أنَّ نَصيب كلَّ عام من تلك الحروب كان نحوًا من خَمس وستَّين، علمنا أنَّ نَصيب كلَّ عام من تلك الأعوام من هذه الحروب بلكغ النَّاني ، أى إنه ، صلى الله عليه وسلَّم، كان له فى كُل شهر تَدبير جَيْش ، ولقاء عدو ، هذا إلى تلك التَّشريعات

الكثيرة التى وَضعها عن أَمْر رَبَّه ، والحدود التى بَيَّنها بِوَخْى من رَبَّه ، ثم مابين هذا وذاك من لقاء وُفود ، ولقاء أفراد ، وكُتُبٍ إلى الملوك والأمراء ، وقيام بأمور المسلمين جميعًا ، وماكان أكثرها .

تُرى فى ظلِّ هذا كلَّه كيف كان الرسولُ يَفْرغ لشأنه ، وكم من ساعات يومه كانت له خالصةً ، ونحن نعلم ، إلى هذا الذى ذكرناه له من واجبات ، واجبات أخرى ، كانت لربّه يختصها بالعبادة .

هذه هى حياة أعوام تسعة ، رأيت كيف ملأَّت الواجباتُ الثَّفالُ صَفحاتها ، ورأيت كيف شُغل فيها الرسولُ بتدبير شُثون العَقيدة شُغلاً متَّصلاً .

ومن الغريب أن هذه الأعوام التسعة ، التى لا نكاد نجد فيها بَين ساعاتها ساعةً كانت للرسول خاصة ، هى الأعوام التى يتطاول المُتقوَّلون فيقولون : إن الرسول عاش فيها لمتاعه ، وإنه بَنى فيها بأربع عشرةً امرأة .

وهذا التَّطاول يردُّه ماقدَّمْتَ ، ويَرُدُّه أَن الرسول فى شبابه لم تُعْهد عليه ربية ، وقد بَنى بخديجة وهو فى الخامسة والعشرين ، وبتى معها إلى أن توفاها الله قبل الهجرة بأَعوام ثلاثة ، كما مَرَّ بك . وكان عمره إذ ذاك خمسين سنة .

وكانت أول امرأة تزوَّجها بعد وفاة خليجة هي سَودة بنت زَمعة ، وكانت تحت ابن عمّها السَّكران بن عَمرو ، وكان السكران هو وزَوجه من مُهاجرة الحبشة ، وحين رجع بزوجه من الحبشة إلى مكة مات بها ، ولم يكن له عقب يرعى سَودة ، فتزوَّجها الرسول . ولم يتزوج رسول الله بِكْراً غير عائشة بنت أبي بكر، وبنى بها بالمدينة، كما تزوج حَفْصَة بنت عمر بن الخطاب، وكانت تحت خنيس بن حُذافة السَّهمي، ثم مات خُنَيْس فعرضها عُمر على أبي بكر فلم يُجب، ثم عرضها على عُثمان فسكت، ورأى الرسول الأسَى في وَجه عُمَر فضَم حَفْسة إليه.

وضَم إليه الرسولُ زينبَ بنت خُزيمة، بعد أَن قُتل عنها زوجها عبدالله بن جَحش، يوم أُحد.

وضَمَّ إليه بنتَ عَمته زينبَ بنت جَحش، وكانت مِن قَبله زوجة لمولاه زَيد بن حارثة.

وبعد زَينب ضَم إليه الرسولُ رَمْلَة بنت أبي سُفيان، وكانت هاجرت مع زَوجها عُبيد الله بن جَحش إلى الحبشة، بعد أن أسلما، ثم تنصَّر زرجها هناك في الحبشة، ومات بها، وأبت هي أن تتنصَّر، وبقيت على إسلامها، فتزوجها الرسولُ وهي بالحَبشة.

وضَم إليه الرسول هِنْد بنتَ أَبِي أُمية، وكانت هي الأخرى من مُهاجرات الحبشة، تُوفي عنها زوجها، وخلَّف لها ولدين وبنتين.

وضَم إليه الرسول خالة خالد بن الوليد، مُيْمُونَة بنت الحارث، وكانت قَبله عند أَبي رُهم العامريّ.

وضَم إليه رسولُ الله صَفيَّة بنت حُيِّ بن أُخْطب، وكمانت زوجة لسلَّام بن مِشْكُم اليَهوديِّ، ثم لكنانة بن أبي الحُقيق، فقتل عنها كنانة يوم خيْر. وضم إليه رسولُ الله جُويرية بنت الحارث بن أبى ضِرار ، وكانت فى سَبى غَزوة المُصْطلق ، وما إن علم المُسلمون بزَواج الرسول منها حتى أطلقوا ما فى أيديهم من بنى المُصْطلق ، وقد بلغ عدد من أعتقوا مائة .

ثم ضم إليه خوْلَة بنت حَكيم ، التي وَهَبت نفسها له .

وثمة امرأتاه هما : عَمرة ، وأُميمة ، بانتا عنه قبل أَن يُبْني بهما .

فهن جميعًا ، بما فيهن خليجة خمس عشرة امرأة ، ذخل الرسول بثلاث عشرة منهن ، وقد تَمَّ هذا قبل أَن يَنزل الوحى بتحريم الجمع بين مازِدْن على أربع .

وأنت ترى أن النتين منهن ، وهما عائشة وحفصة ، كانتا لابنى صحابيين جليليين ، هما أبو بكر وعمر ، وأنَّ ثلاثًا منهن كُن من المهاجرات إلى الحبشة اللاتى نَفَدُن أزواجهن ، وهن : سَودة ، ورَمُلَة ، وهند ؛ وأنَّ واحدة منهن ، وهى زَيْنب بنت خزعة ، قُتل عنها زوجها يوم أحد ، وأنَّ واحدة أخرى كانت خالة لخالد بن الوليد الفارس المعروف ، وكان بناء الرسول بها مع دخول خالد فى الإسلام ، وأنَّ واحدة منهن ، وهى جُويرية بنت الحارث ، قرَّب الرسول ببنائه بها مابين بنى المُصْطلق والمسلمين ، وأن واحدة منهن ، وهى بنت عَمته ، زينب بنت جَحش ، كان بناؤه بها تشريعًا فى الإسلام فى إبطال جَمل المولى له حُكم الابن ، وأنَّ واحدة منهن ، وهى خولة بنت حكم ، كانت قد وَهبت نفسها للنى .

وأما عن صَفيَّة بنت حُيّ اليهودية فلقد كادت تثير لجاجا بين المسلمين ، حين وقعت في نَصيب دِحْية بن خليفة الكُلْبيّ ، فحَسم الرسولُ هذا الخلاف ببنائه بها ، وكانت من بيت رياسة في اليَهود .

أرأيت إلى الرسول ومَن بَنى بِن ، وكيف بنى بِن ، ثم أرأيت إلى أن هذا كُلّه كان فى نلك الأعوام التى أحيطت بالشدائد ، وكان عب تدبير هذا كله على عاتقه . ثم استمع لتعلم كيف كان الرسول فى حياته ، لقد كان زاهدًا فى دُنياه ، غليظًا على نفسه فى مَسكنه ومأكله ومشربه ومَلبه ، وكثيرًا ماكان يَجتزئ بالخبزوالماء .

وكم كانت الشهور تَمْضى دون أَن تُوقد فى داره نار لطِهْى ، وكثيرًا مارُكى وهو يَرفو ثوبه بيده.

وكان صلى الله عليه وسلم يرقد ليس بينه وبين الأرض إلاحصير قد أثر بِجَنبه ، وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفًا ، وكانت بيوته من لبن ، والحجر من جريد النخل ، على أبوابها المُسوح من شعر أسود .

ولقد دخلت امرأة من الأنصار على عائشة فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية ، فانطلقت فبعثت إليها بفراش حشوه صوف ، فلخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماهذا فأخبرته ، فأمرها بردها ثلاثًا ، فلم تفعل ، فقال لها صلى الله عليه وسلم ؟ ياعائشة ، لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة .

ثم هو بعد هذا كان القُوَّام الصوَّام المتبتل. فأية دنيا تلك التي أردها الرسول بذا الزواج ؟ وإن حياة الرسول الأولى لتُما، عليه حياته

الثانية ، ولقد كان الرسول عفًا في شبابه ، أثقل أعباءً مع عفِته في حياته الأخيرة .

صفحات من جهاد طويل متصل أخرج بها محمد الجزيرة العربية من عَماية الضلال إلى نُور الحقيقة ، ومن رِجْس الشرك إلى طُهر الإيمان ، ومن آثام الباطل إلى صالحات الأعمال .

فإذا الجزيرة العربية على دين الإسلام ، تُؤمن بربَّ واحد حَقَ ، بعد أَن كانت موزَّعة بين أرباب كَنرة زائفة ، بَرثت من الأَوثان والأَصنام ، وكانت آفة العقل ، واطرحت وَأَد البنات ، وكان سُبة الأَبد ، وعَفَّت عن الآثام ، وكانت غارقة فيها للأَذقان ، واستقامت على الطريق لتَحمل راية الدعوة ، تبشَّر بها في الآفاق ، فإذا هي بعد قليل قد أُظلَّت برايتها بقاعًا لا تُحصي ، وخَلقًا لا يُعد .

تلك حياة الرسول أجملت لك مآثرها وماتَمَّ منها ، وماتم هذا كُلُه بَعيدًا عن تدبير الساء ، وماتَمَّ هذا كله إلا عن وحى متصل يُمثليَ على الرسول بُكْرةً وعشيًّا ، فيُمليه هو على قومه بُكْرة وعشيًّا .

#### ٩ ـ كتاب الله

وهذا الرَحي الذي تلقّاه الرسول عن رَبّه، وتلقّاه المسلمون عن رسولهم، إلى أن قَبضه الله إليه، هو هذا الكتاب الكريم الذي جَمع للمسلمين دبنهم، وجَمعهم على دينهم، وحَفظ لهم حياتهم أُمّة مسلمة، وحَفظهم على حياتهم إخوةً مُسلمين.

وما من شك في أن هذا الكتاب الكريم يَحمل معجزة ثانية خالدة بخُلوده، فلقد كانت معجزته الأولى في بيانه الذي خَرِست معه الألسنة فما تَنطق، وفي فصاحته التي شَدهت معها الأفئدة فما تَعِي، وسوف يَظل هذا البيان، وتلك الفصاحة، حجةً على العالمين.

تلك كانت معجزة القرآن الأولى، يوم طالع الرسولُ العربَ، وهم ما هم بياناً وفصاحة، فخرًوا لها ساجدين، وأذعنوا لها مُسلمين.

أما عن مُعجزته الثانية فهي في حمايته أمة من أن تَشيع في أمم، ولُغةً من أن تَذوب في لُغات.

فما نَعرف شيئاً حَمَى اللغة العربية من الضَّياع ـ مع تلك الأزمات العاصفة التي مَرّت بها، والتي كم أُوْدت مَثيلات لها بلغات وبُلْبَلَت من أُلسَّةً عنر هذا الكتاب الكريم. أَبَّعَدت ما أَبْعَدت الشعوبُ العربية عن الكلام بلغتها العربية، وكان هو مَردها إليها، كلما أُوشكت أَن تَنْفصم صلتها بها رَبطها هو بها.

وهكذا عاشت الأُمة العربية بعيدةً بكل ما في يديها عن لغتها ، قريبةً مهذا الكتاب وحدَه إلى لغتها .

وحين حَمَى هذا الكتابُ اللغة لأهلها ، حَمَى هؤلاء العرب من أن يتفرقوا أبدى سَبا ، فلو أنَّ الزمن بَلْبل أسنتهم أنما مختلفة ، ذات ألسنة مختلفة ، ماوُجدت بينهم هذه الصَّلة الضامة من اجتاع على تراث خالد ، كان هو بمثابة الأب الرُّوجي ، الذي يصل بين الأرواح والنفوس والقلوب .

ويكذبك من يُنكر عليك أثر اللغة في التقريب بين شعوب مُختلفة الجنس ، فما بالك بشُعوب يكاد يجمعها جنس واحد .

وكما حَفظ هذا الكتابُ الكريم هذا المُقوِّم للأُمة العربية ، حَفظ مُقومًا آخر هو الدين ، فلقد عاش هذا الكتاب على الأَلسنة وفى القُلوب ، فوق ماهو مكتوب يُسمّع ويُتلى فى أوقات متلاحقة مُتصلة ، لايكاد الناس يَنسون حتى يتذكروا ، ولايكادون يُبعدون حتى يقربوا ، فإذا هم على دينهم كما هم على لُغتهم ، وإذا هذه اللغة وذاك الدين يُمسكان الأُمة العربية فلا تضل عنها لغتها ، ولا تضل هى عن دينها .

ولاغَوو أن كانت للمسلمين به عنايات متصلة طالت وتنوعت ، وهذا أوان ضَم هذا كله فى سَرْدْ مُختصر جامع ، يَعرف به المسلم مايتصل بقرآنه فى يُسر بَسير ، دون أن يَقُوته شىء ، أو يُبهم عليه أمْرٌ .

# الْبَابُ لِثَانِيْ القُوْلَامِثُ ٱلكويْم

# ا - أمسة الرسول

لقد كان محمد أُميًّا ، لا يَعرف أن يقرأ ، ولايَعرف أن يكتب ، ما في ذلك شَكّ ، يَكَلَّك على ذلك اتخاذه ، بعد أن أوحى إليه ، كُمَّابًا يكتبون عنه الوَحى ، منهم : أبر بكر الصلَّيق ، وعمر بن الخطاب ، وعمّان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب ، والزَّبير بن العوّام ، وأُبَىّ بن كعب بن قيس ، وزَيد بن ثابت ، ومُعاوية بن أبي سفيان ، ومحمد كعب بن قيس ، وزَيد بن ثابت ، ومُعاوية بن أبي سفيان ، ومحمد ابن مسلمة ، والأرقم بن أبي الأرقم ، وأبان بن سعيد بن العاص ، وأخوه خالد بن سعيد ، وثابت بن قيْس ، وحَنظلة بن الرَّبيع ، وخالد بن الوليد ، وعبد الله بن الأرقم ، والعَلاء بن عُتبة ، والمُغيرة بن شُعبة ، وشُرخيل بن حَسَنة .

وكان أكثرهم كتابةً عنه : زيد بن ثابت ، ومُعاوية (١) .

ويقال : إن على بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، كانا يكتبان الوحى، فإن غابا كتبه أبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت .

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان بين يديه ، صلى الله عليه وسلم ، في حوائجه .

وكان المغيرة بن شعبة ، والحصين بن تمير ، يكتبان مابين الناس .

وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث، والعلاء بن عقبة، يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم ، وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء.

(١) الوزراء والكتاب للحيشيارى ( ١٢ - ١٤ ) تاريخ الطبرى ( ٧ : ١٧٦ طبعة الحنة المعارف ) العقد الفريد لابن عبد ربه ( ٤ : ١٦١ طبعة لجنة التأليف) شرح المواهب اللهنية للزرقائي ( ٣ : ٣١١ ) .

وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك ، مع مايكتبه من الوحى .

وكان مُعيقيب بن أبى فاطمة ، حليف بنى أسد ، يكتب مغانم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقّع بن صينى الأُسيدى ، خليفة كل كاتب من كتاب النبى ، صلى الله عليه وسلم ، إذا غاب عن عمله ، فغلب عليه اسم الكاتب .

وكان عبد الله بن سعد بن أبى سرح يكتب للنبى، صلى الله عليه وسلم ، شم ارتد ولحق بالمشركين (١) .

كما يدلك على هذا ماكان عند صلح الحديبية ، حين دعا رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، على بن أبي طالب ليكتب ماصالح عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، سهيل بن عمرو، رسول قريش إليه في ذلك الصلح(٧).

كما يَدُلُك على ذلك أيضًا ماذكره المؤرخون ، عند الكلام على غزوة وأحده ، أن العبّاس ، وهو بمكة ، كتب إلى النبي كتابًا يُخبره فيه بتجمع فُريش وخُروجهم ، وأن العبّاس أرسل هذا الكتاب مع رجل من بني غفار ، وأن النبي ، حين جاءه الغفاريّ بكتاب العبّاس ، استدعى أُنيّ بن كعب – وكان كاتبه – ودفع إليه الكتاب يقرؤه عليه ، وحين أنتهي وأبي، من قراءة الكتاب استكتمه النّيّ .

ولو كان النبى غَير أَىّ لكنى نفسه دعوة ﴿أَبَىِّ» لقراءة كتِباب العبَّاس فى أمر ذى بال .

<sup>(</sup>۱) الوزراء و الكتاب للجهشيارى ( ۱۳ – ۱۶ ) .

<sup>(</sup>٢) السرة لابن هشام (٣: ٣٣١ ـ ٣٣٢).

وثمة رابعة تزيدك دليلاً رابعًا ، يذكرها المؤرخون أيضًا مع وفود وَفد تَقيف على النبى ، فلقد سألوا النبى ، حين أسلموا ، أن يكتب لهم كتابًا فيه شُروط ، فقال لهم : اكتبو مابدًا لكم ثم اثتُونى به . فسألوه فى كتابهم أن يُحل لهم الرَّبا والزَّنا . فأبى علَّ بنُ أبى طالب أن يكتب لهم ، فسألوا خالد بن سعيد بن العاص أن يكتب لهم ، فقال له علىً : تَدرى ماتكتب ؟ قال : أكتب ماقالوا ، ورسولُ اللهُ أذَّى بأمره .

فذهبوا بالكتاب إلى رسول الله ، فقال للقارئ : اقرأ ، فلما انتهى إلى الرِّبا ، قال له الرسول : ضَع يدى عليها ، فوضع يدّه ، فقال : «يأَيها اللّذين آمنوا اتَّقوا الله وذَرُوا مابَقى من الربا» (١) ثم مَحاها . فلما بلغ «الزناء» وضع يده عليها وقال : «ولاتَقْربوا الزنا» (١) ثم محاها ، وأمر بكتابنا أن يُنسخ لنا (٢) .

ولقد عشر الباحثون على الكتابين المرسلين من النبي إلى المقوقس وإلى المنذر بن ساوى ، والكتاب الأول محفوظ فى دار الآثار النبوية فى الآستانة ، وكان قد عشر عليه عالم فرنسى فى دير بمصر قرب أخميم ؛ والكتاب الثانى محفوظ بمكتبة فينا .

ومن قبل هذه الأَدلة يقول تعالى فى الرَّسول : «الذين يَتبعون الرسول النبى الأَمى» (٣) . ويقول تعالى فى الرسول أَيضًا : «وماكنت تَتلو من قبله من كتاب ولاتَخُطه بيمينك» (٤) .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ترجمة (تميم بن جراشة ) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) العنكبوت : ٨٨ .

ولم تكن البيئة العربية على هذا بيئةً كاتبة قارئة، بل كان ذلك فيها شَيئاً يُعد ويُحصى، وكان حُظ المدينة من ذلك دون حُظ مكة، ولم يكن في المدينة، حين هاجر إليها الرَّسول، غيرُ بضعة عشر رجلاً يعرفون الكتابة، منهم: سَعد بن زُرارة، والمُنذر بن عمرو، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورافع بن مالك، وأوس بن خَوْليّ.

ولقد أحس الرسول ذلك بعد هجرته إلى المدينة، فكان أول ما فعله بعد انتصاره في بدر، وأسره من أسر من رجال قريش القارئين الكاتبين، أن جعل فِدية هؤلاءِ أن يُعلِّم كل رجل منهم عَشرةً من صبيان المدينة، وبهذا بدأت الكتابة تروج سوقهًا في المدينة.

حتى إذا كان عهد عمر بن الخطاب أمر بجمع الصبيان في المكتب، وأمر عبد عامر بن عبد الخُزاعي أن يتعهدهم بالتعليم، وجعل له رِزقاً على ذلك يتقاضاه من بيت المال.

وكان المعلم يجلس للصبيان بعد صلاة الصبح إلى أن يرتفع الضحى، ومن بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر.

وحين خرج عمر إلى الشام وغاب عن المدينة شهراً استوحش إليه الناس، وخرج صبيان المكتب للقائه على مسيرة يوم من المدينة، وكان ذلك يوم الخميس، ورجعوا معه إلى المدينة يوم الجمعة، وقد انقطعوا عن المكتب يومين أجازهما لهم عمر، وكانت بعد ذلك عادة مُتُبعة(١).

وحين اختار الله لرسالته محمداً اختار فيه صفات حِسِّية وصفات معنوية، أُمدهما به وطَبَعه عليهما، فوهبه من الأولى نفساً قوية،

<sup>(</sup>١) عنوان البيان. الفواكه الدواني على رسالة أبي زيدون القيرواني.

وروحًا عالية ، وقلبًا كبيرًا ، وذهنًا وقَادًا، وبصيرة نفاذة ، ولسانا مبينا ، وفكرًا واعيًا ، ووهبه من الثانية صدق لسان ، وطهارة ذيل ، وعفّة بصر ، وأمانة يد، ورحمة قلب ، ورقة وجدان ، ونبل عاطفة ، ومضاء عزمة ، ورحمةً للناس جميعًا .

وكان اختيار الله له ، أميًا لايقرأ ولايكتب، يُضيف إلى إذعان الناس له وإعانهم برسالته سَبئًا يُفسره تعالى في قوله : «وماكُنْتُ تَقُلُو من قَبله من كتاب ولاتخطه بيمينك » (١) ، ويُبيِّنه صدورُ هذا الوحى على لسانه يَعْلُوه على قومه بُكرةً وعشيًا ، ولا تيديل فيه ولا تغيير ، ومايقوى على مثلها إلا من يَملك أسفارًا يعود إليها ليستظهر مافيها .

وليس في منطق الرسالات أن تكون الحجة للناس عليها ، بل هي لا تُطالم الناس إلا والحجة لها عليهم ، كما لا تطالمهم إلا وفي صفحاتها المجوابُ على كل مايُصوِّره لمم تصوُّرهم ، تحوط السهاءُ رسالاتها بهذا كله لكيلا يكون للناس على الله حُجة ، وليكون منطق الرسالات من مَنطق الناس ، لا تُلتوى عليهم الرسالةُ فيلتووا هم عليها .

ولم يكن اختيار محمد قارنًا وكاتبًا شيئًا يَعز على السهاء ، ولكنه كان شيئًا إِن تَم يُهوَّن من حُجة السهاء فى نفوس الناس ، وكانوا عندها يملكون أن يقولوا باطلاً ، ماحَرص القرآن على ألا يقولوه : من أن هذا الله عاد الرسول أخذه من أسفار سابقة .

وهذه التي ألزمتها حجة الساء السلفَ من قبل ، فأَذعنوا لها عن وعي

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٤٨ .

وبصر ــ وأعنى به أمية الرسول ــ أراد أن يُشيرها نفرٌ من الخلف من بعد ليخرجوا على حُجة السهاء عن غير وعى ولابصر .

غير أننا نفيد من هذا الذى يريد الخلف أن يشيروه تأكيد المعنى الذى قدَّمناه من أن حجة السهاء تجىء أشمل ماتكون بشكوك العقول ، مُعيطة بكلّ مايصلُر عنهم فيها ، يستوى فى ذلك أولهم وآخرهم .

وقد ننسى مع هؤلاء المخالفين الطاعنين تقرير القرآن الصادق عن أُمية محمد ، والأدلة القائمة في ظل القرآن على ذلك ، قد ننسى هذا وذلك لنسائلهم : أَى جديد يفيدهم هذا \_ إِن صح \_ وقد مضى على رسالة محمد مايقرب من أربعة عشر قرنًا ، خطا فيها العلم والبحث خطوات سريعة ، وماوجدنا شيئًا ينال من هذه الرسالة من قرب أو من بعد ، جَهربه أو أَسرٌ من يريدون أن يجعلوا محمدًا قارئًا كاتبًا ، وأَن يجعلوا من هذا سببًا إلى أَنه نَقل عن أسفار سابقة .

## ۲۔ نزولیہ السوححیہ

وقد تقدم أن ابتداء نزول الوحى كان فى السابع عشر من رمضان ، من السنة الحادية والأربعين من ميلاد الرسول ، وأن قوله تعالى : «إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عَبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » (١) يُشير إلى ذلك ، فالتقاء الجمعين – أعنى المسلمين والمشركين ببدر – كان فى السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة ، وفى مثلها من السنة الحادية والأربعين من مولده كان ابتداء نزول الفرقان . ينضم إلى هذه الآية قوله تعالى : وشهر رَمضان الذى أنزل فيه القرآن هُدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان » (٢) .

والصحيح أن أول مانزل من القرآن قوله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذى خلق» (٣) ثم كانت فترة الوحى التى أشرنا إليها من قبل ، والتى مكثت سنين ثلاثًا . وبعدها أخذ القرآن ينزل على الرسول منجمًا ، فنزلت : ن والقلم ، ثم : المزمل ، ثم : المدثر (٤) ، إلى غير ذلك مما نزل مُقامَد صلى الله عليه وسلم بمكة ، منذ بُعث إلى أن هاجر ، وكان ذلك اثنتى عشرة سنة وخَشَسة أشهر وثلاثة عشر يومًا ، أى منذ اليوم السابع عشر من رمضان من سنة إحدى وأربعين من مولده إلى اليوم الأول من شهر ربيع الأول من سنة أربع وخمسين من مولده .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) العلق : ١ .

<sup>(</sup>٤) الفهرست لابن النديم ( ص : ٣٧ ) المطبعة الرحمانية .

وأما آخر ما نزل من القرآن الكريم فمختلف فيه، فقيل قوله تعالى: ﴿إذا جاءَ نصر الله﴾(١).

وقيل: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُل حسبي الله لا إِله إِلا هو عليه توكَّلت وهو رب العَرش العظيم﴾ (٢).

وقيل: قوله تعالى: ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله﴾ (٢)، وكان بين نزولها ووفاة النبي، صلى الله عليه وسلم، أُحد وثمانون يوماً، وقيل: تسع ليال.

والمتفق عليه، وعليه المصحف الذي بين أيدينا، أن المدني من سور القرآن ثمان وعشرون سورة، هي:

(١) البقرة (٢) آل عمران (٣) النساء (٤) المائدة (٥) الأنفال (٦) التوبة (٧) الرعد (٨) الحج (٩) النور (١١) الأحزاب (١١) محمد (١١) الفتح (١٣) الحجرات (١٤) الرحمن (١٥) الحديد (١٦) المجادلة (١٧) الحشر (١٨) الممتحنة (١٩) الصف (٢٠) الجمعة (١١) المنافقون (٢٢) التغابن (٢٣) الطلاق (٤٤) التحريم (٢٥) الإنسان (٢٦) البينة (٢٧) الزلزلة (٢٨) النصر.

وما بعد هذه السور الثماني والعشرين فهو مكي، أُعني نزل بمكة وما حوالمها.

<sup>(</sup>١) النصر: ١.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨١.

أما على رأي من يقول: إن المراد بالمكي هو ما جاء خطاباً لأهل مكة وأن المدني هو ما جاء خطاباً لأهل المدينة، فالأمر يختلف.

وإذا عرفنا أن سور القرآن عددها أربع عشرة وماثة سورة (١)، كان ما نزل بمكة هو ست وثمانون سورة.

وإذا شئت مزيداً من الحصر فعدد آيات السور المدنية الثماني والعشرين هو ثلاث وعشرون وستمائة وألف آية «١٦٢٣»، وعدد آيات السور المكية الست والثمانين هو ثلاث عشرة وستمائة وأربعة آلاف آية (٤٦٦٣»، فيكون مجموع آي القرآن، مدنية ومكية: ستا وثلاثين ومائتين وستة آلاف (٣٣٦». وهذا هو المعتد به.

وأنت بهذا تجد أن أكثر القرآن نزل بمكة قبل الهجرة، وأن السور المدنية تكاد تعدل الثلث من مجموع السور المكية، تزيد على الثلث قليلاً، وأن مجموع آيات السور المدنية يكاد يعدل الثلث من مجموع السور المكية، يُنقص عن الثلث قليلاً.

<sup>(</sup>١) هذا ما عليه الإجماع. ومن السلف من يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة، وعلى هذا يكون عدد السور ١١٣؛ وفي مصحف أبي ١١٦ لأنه زاد في الآخر سورتين هما: الجيد والخلع.

## ٣ - عدد الآنياب

والآية طائفة من القرآن مُنقطعة عما قبلها وعما بعدها ، وهي مسأَلة توقيفية أُخذت عن الرسول . وهذا الاختلاف الذي وقع بين السلف في عدد الآيات مرجعه إلى اختلاف السامعين عن الرسول في ضَبط الوقف والوصل ، فللعروف أنه كان ، صلى الله عليه وسلم ، يقف على رئوس الآي للتوقيف ، فإذا عُلم محلها وصَل للبّام ، فوَهم بعض السامعين عند الوصل أن ليس ثمة فَصل ، ومن هنا كان الخلاف .

وسور القرآن بالنظر إلى اختلاف عدد آياتها ثلاثة أقسام :

١ - قسم لم يُختلف فيه إجمالاً ولا تفصيلاً .

٢ ـ قسم اختُلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً .

ا ٣-قسم اختُلف فيه تفصيلاً وإجمالاً .

فالقسم الذي لم يختلف فيه إجمالاً وتفصيلاً أربعون سورة ، وهي :

(١) يوسف: ١١١ ــ (٢) الحجر: ٩٩ ــ (٣) النحل: ١٢٨ ــ

(٤) الفرقان: ٧٧\_(٥) الأحزاب: ٧٣\_(٦) الفتح: ٢٩\_(٧) الحجرات:

١٨ – (٨) التغابن : ١٨ (٩) ق : ٥٥ – (١٠) الذاريات : ٦٠ –

(١١) القمر : ٥٥ \_ (١٢) الحشر : ٢٤ \_ (١٣) المتحنة : ١٣ \_

(١٤) الصف : ١٤ ــ (١٥) الجمعة : ١١ ــ (١٦) المنافقون : ١١ ــ

(١٧) الضحى : ١١ - (١٨) العاديات : ١١ - (١٩) التحريم : ١٢ -

(۲۰) ن : ۲۰ ـ (۲۱) الإنسان : ۳۱ ـ (۲۲) المرسلات : ۵۰ ـ

(۲۳) التكوير : ۲۹ ــ (۲۶) الانفطار : ۱۹ ــ (۲۰) سبح : ۱۹ ــ

(۲۲) التطفيف : ۳۱ ـ (۲۷) البروج : ۲۲ ـ (۲۸) الغاشية : ۲۱ ـ (۲۸) البلد : ۲۰ ـ (۲۸) البلد : ۲۰ ـ (۲۸) البلد : ۲۰ ـ (۲۸) البلد : ۸ ـ (۳۸) الفيل : (۳۸) الفيل : ۵ ـ (۳۸) الفلق : ۵ ـ (۳۸) الفلق : ۵ ـ (۳۸) الفلق : ۵ ـ (۳۸) الكافرون : ۲ ـ (۳۸) الكوثر : ۳ ـ (۴۸) النصر : ۳ . (۳۸)

#### \* \* \*

والقسم الثانى ، وهو الذى اختلف فيه تفصيلا لا إجمالا ، أربع سور ، وهي :

 (١) القصص : ٨٨ ــ يعد أهل الــكوفة وطسم ٣ آية ، ويعد غيرهم بدلها وأمة من الناس يسقون ٩ (الآية : ٢٧).

(٢) العنكبوت : ٩٥ ـ يعد أهل الـكوفة «ألم» آية ، ويعد البصريون بدلها «مخلصين له الدين» (الآية : ٦٥) . والشاميون «وتقطعون السبيل» (الآية : ٢٩) .

(٣) الجن : ٢٨ ـ يَعُد المَكى «قل إنّى لن يُجيرنى من الله أحدُ»
 (الآية : ٢٧). ويَعُد غيرهُ بلطا «ولن أجد من دونه مُلْتحدًا» (الآية : ٢٧).

(३) العصر : ٣ – الكثرة تُعد «والعصر» آية ، غير المدنى فإنه
 بعد بدلها «وتواصوا بالحق» (الآية : ٣) .

#### \* \* \*

وأما القسم الثالث ، وهو الذي اختلف فيه تفصيلاً وإجمالاً ، سعون سورة ، وهي : (١) الفاتحة ــ من حيث التفصيل ، فالجمهور على أنها سبغ آيات ،
 يعد الكوفى والمسكى البسملة دون وأنعمت عليهم » . ويعكس الباقون .

ومن حيث الإِجمال : فالحَسن يَعد آياتها ثماني آيات ، حين يعد النَسملة ووأَنعمت عليهم، آيتين .

ويَعدّها بعضهم ستًّا ، فلا يعدون هاتين الآيتين

كما يعدها آخرون تسعًا ، فيعدون هاتين ويضمون إليهما وإياك نعد».

- (٢) البقرة ٢٥٨ ، وقيل : ٢٥٧ ، وقيل : ٢٥٦ .
  - (٣) آل عمران \_ ٢٠٠ ، وقيل : ١٩٩ .
  - (٤) النساء ١٧٥ ، وقيل : ١٧٦ ، وقيل : ١٧٧ .
  - (٥) المائدة \_ ١٢٠ ، وقيل : ١٢٢ ، وقيل : ١٢٣ .
- (٦) الأَنعام ١٦٥ ، وقيل : ١٦٦ ، وقيل : ١٦٧ .
  - (٧) الأَعراف ــ ٢٠٥ ، وقيل : ٢٠٦ .
  - (٨) الأَنفال \_ ٧٥ ، وقيل : ٧٧ ، وقيل : ٧٧ .
    - (٩) براءة \_ ١٣٠ ، وقيل : ١٢٩ .
    - (۱۰) يونس \_ ۱۱۰ ، وقيل : ۱۰۹ .
  - (۱۱) هود ۱۲۱ ، وقيل : ۱۲۲ ، وقيل : ۱۲۳ .
    - (١٢) الرعد ٤٣ ، وقيل : ٤٤ ، وقيل : ٤٧ .
- (١٣) إبراهيم ٥١ ، وقيل : ٥٦ ، وقيل : ٥٤ ، وقيل : ٥٥ .
  - (١٤) الاسراء \_ ١١٠ ؛ وقبل : ١١١ .
- (١٥) الكهف ١٠٥ ، وقيل : ١٠٦ ، وقيل : ١١٠ ، وقيل : ١١١ .

(١٦) مريم - ٩٩، وقيل: ٩٨.

(١٧) طه ـ ١٣٠، وقيل: ١٣٢، وقيل: ١٣٤، وقيل: ١٣٥. وقيل:

. 12.

(١٨) الأنبياء - ١١١، وقيل: ١١٢.

(١٩) الحج ـ ٧٤، وقيل: ٧٥، وقيل: ٧٦، وقيل: ٧٨.

ر (۲۰) المؤمنون ـ ۱۱۸، وقيل: ۱۱۹.

(۲۱) النور ـ ۲۲، وقيل: ٦٤.

(٢٢) الشعراء - ٢٢٦، وقيل: ٢٢٧.

(٢٣) النمل - ٩٢، وقيل: ٩٤، وقيل: ٩٥.

(٢٤) الروم - ٦٠، وقيل: ٥٩.

(٢٥) لقمان ـ ٣٣، وقيل: ٣٤.

(٢٦) السجدة - ٣٠، وقيل: ٢٩.

(۲۷) سبأ ـ ٤٥، وقيل: ٥٥.

(۲۸) فاطر ـ ۲۶، وقيل: ۲۰.

(۲۹) يس - ۸۳، وقيل: ۸۲.

(٣٠) الصافات \_ ١٨١، وقيل: ١٨٢.

(٣١) ص - ٨٥، وقيل: ٨٦، وقيل: ٨٨.

ر ٣٢) الزمر ـ ٧٢، وقيل: ٧٣، وقيل: ٧٥.

. (٣٣) غافر ـ ٨٢، وقيل: ٨٨، وقيل: ٨٥، وقيل: ٨٦.

(٣٤) فصلت ٥٦، وقيل: ٥٣، وقيل: ٥٤.

(۳۵) الشوري ـ ۵۳، وقيل: ۵۰.

(٣٦) الزخرف \_ ٨٩، وقيل: ٨٨.

(٣٧) الدخان \_ ٥٦ ، وقيل : ٥٧ ، وقيل : ٥٩ .

(٣٨) الجاثية ــ ٣٦ ، وقيل : ٣٧ .

(٣٩) الأَحقاف \_ ٣٤ ، وقيل : ٣٥ .

(٤٠) القتال - ٤٠ ، وقيل : ٣٩ ، وقيل : ٣٨ .

(٤١) الطور – ٤٧ ، وقيل : ٤٨ ، وقيل : ٤٩ .

(٤٢) النجم – ٦٦ ، وقيل : ٦٢ .

(٤٣) الرحمن – ٧٧ ، وقيل : ٧٦ ، وقيل : ٧٨ .

(٤٤) الواقعة \_ ٩٩ ، وقيل : ٩٧ ، وقيل : ٩٦ .

(٥٥) الحديد ــ ٣٨ ، وقيل : ٣٩ .

(٤٦) المجادلة \_ ٢٢ ، وقيل : ٢١ .

(٤٧) الطلاق - ١١ ، وقيل : ١٢ .

(٤٨) الملك \_ ٣٠ ، وقيل : ٣١ ، والصحيح الأول .

المام المام

(٤٩) الحاقة ــ ٥١ ، وقيل : ٥٢ .

(٥٠) المعارج ــ ٤٤ ، وقيل : ٤٣ .

(٥١) نوح \_ ٣٠ ، وقيل : ٢٩ ، وقيل : ٢٨ .

(٥٢) المزمل - ٢٠ ، وقيل : ١٩ ، وقيل : ١٨ .

(٥٣) المدثر \_ ٥٥ ، وقيل : ٥٦ .

(٥٤) القيامة \_ ٤٠ ، وقيل : ٣٩ .

(٥٥) النبـأ 🗕 ٤٠ ، وقيل : ٤١ .

(٥٦) النازعات \_ ٤٥ ، وقيل : ٤٦ .

(۵۷) عبس ــ ٤٠ ، وقيل : ٤١ ، وقيل : ٤٢ .

(٥٨) الانشقاق \_ ٢٥ ، وقيل : ٢٤ ، وقيل : ٢٣ .

### ٤ - سترسيب الآنيات

وكما كان ضبط الآيات بفواصلها توقيفًا ، كذلك كان وضعها في مواضعها توقيفًا ، كذلك كان وضعها في مواضعها توقيفًا ، كذلك الآية (واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله) – البقرة : ٢٨١ - كانت آخر مانزل ، فوضعها النبي عن وحي من ربه بين آيتي الربا (١) واللين (٢) من سورة البقرة ، وهكذا كان الأمر في سائر الآيات .

- (۱) فنى سورة الأُتعام ــ وهى مكية ــ الآيات : ٢٠ و٢٣ و ٩٩ و ٩٣ و ١١٤ و ١٩٤ و ١٥٩ ، فهي مدنية .
- (۲) وفى سورة الأعراف ــ وهي مكية ــ الآيات من ١٦٣ ــ ١٧٠ ،
   فهي مدنية .
- (٣) وفى سورة يونس وهى مكية الآيات : ٤٠ و ٩٤ و ٩٥
   و ٩٦ ، فهى مدنية .
- (٤) وفى سورة هود ــ وهى مكية ــ الآيات : ١٧ و ١٧ و ١١٨ ، فهى مدنية .
- (٥) وفى سورة يوسف وهي مكية الآيات : ١ و ٢ و ٣ و ٧ ،
   فهي مدنية .
- (٦) وفى سورة إبراهيم وهى مكية الآيتان : ٢٨ و ٢٩ ، فهما مدنيتان.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٨ - ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) النقرة : ٢٨٤ .

- (٧) وفي سورة الحجر ـ وهي مكية ـ الآية: ٨٧، فهي مدنية.
- (A) وفي سورة النحل ـ وهي مكية ـ الآيات الثلاث الأخيرة، فهي مدنية.
- (٩) وفي سورة الإسراء ـ وهي مكية ـ الأيات: ٢٦ و ٣٣ و ٣٣ و ٥٧ و ٥٧ و ٥٣٠
- (١٠) وفي سورة الكهف ـ وهي مكية ـ الأيات: ٢٨ و ٨٣ ١٠١، فهى مدنية.
- (۱۱) وفي سورة مريم ـ وهي مكية ـ الأيتان: ٥٨ و ٧١، فهما مدنيتان.
- (۱۲) وفي سورة طه \_وهي مكية \_ الآيتان: ۱۳۰ و ۱۳۱، فهما مدنيتان.
- (١٣) وفي سورة الفرقان ـ وهي مكية ـ الآيات: ٦٨ و ٦٩ و ٧٠، فهى مدنية.
- (١٤) وفي سورة الشعراء ـ وهي مكية ـ الأيات: ١٩٧ و ٢٢٤ ـ إلى آخر السورة، فهي مدنية.
- (١٥) وفي سورة القصص ـوهي مكيةـ الآيات: ٥٦ ـ ٥٥، فهي مدنية.
- (١٦) وفي سورة العنكبوت ـ وهي مكية ـ الأيات من ١ ـ ١١، فهي مدنية.
  - (١٧) وفي سورة الروم ـ وهي مكية ـ الآية: ١٧، فهي مدنية.

(۱۸) وفى سورة لقمان – وهى مكية – الآيات : ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ ،
 فهى مدنية .

(١٩) وفي سورة السجدة ــ وهي مكية ــ الآيات من ١٦ ــ ٢٠ ،
 فهي مدنية .

(٢٠) وفي سورة سيأ \_ وهي مكية \_ الآية : ٦ ، فهي مدنسة .

(٢١) وفي سورة يس ــ وهي مكية ــ الآية : ٤٥ ، فهي مدنية .

(۲۲) وفى سورة الزمر – وهى مكية – الآيات : ٥٢ و ٥٣ و ٤٥ ،
 فهى مدنية .

(۲۳) وفى سورة غافر – وهى مكية – الآيتان : ٥٦ و ٥٧ ، فهما مدنيتان .

(۲۶)وفی سورة الشوری ــ وهی مکبة ــ الآیات : ۲۳ و ۲۶ و ۲۰ و ۲۷ ، فهی مدنیة .

(٢٥) وفي سورة الزخرف \_ وهي مكية \_ الآية : ٥٤ ، فهي مدنية .

(۲٦) وفى سورة الأحقاف ــ وهى مكية ــ الآيات : ١٠ و ١٥ و ٣٥ ،
 فهى مدنية .

(٢٧) وفي سورة ق ــ وهي مكية ــ الآية : ٣٨ ، فهي مدنية .

(۲۸) وفي سورة النجم ــ وهي مكية ــ الآية : ٣٢ ، فهي مدنية .

(٢٩)وفى سورة القمر ــ وهي مكية ــ الآيات : ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ ،

فهي مدنية .

 (٣٠) وفى سورة الواقعة ـ وهى مكية ـ الآيتان : ٨١ و ٨٢ ، فهما مدنيتان .

(٣١) وفي سورة القلم ــ وهي مكية ــ الآيات : ١٧ ــ ٣٣ و ٨٨ ــ
 ٥٠ ، فهي مدنية .

(٣٢) وفى سورة المزمل ـ وهي مكية ـ الآيات : ١٠ و ١١ و ٢٠ ،
 فهي مدنية .

(٣٣) وفي سورة المرسلات ــ وهي مكية ــ الآية : ٤٨ ، فهي مدنية .

(٣٤) وفى سورة الماعون ــ وهى مكية ــ الآيات من الرابعة إلى آخر السورة ، فهى مدنية .

#### \* \* \*

هذا عن السور المسكية ومافيها من الآيات المدنية ، أما عن السور المدنية ومافيها من آيات مكية :

(٣٥) فني سورة البقرة \_ وهي مدنية \_ الآية : ٢٨١ ، فقد نزلت
 في حجة الوداع .

(٣٦) وفى سورة المائدة \_ وهى مدنية \_ الآية : ٣ ، فقد نزلت بعرفات فى حجة الوداع .

(٣٧) وفى سورة الأنفال ـ وهى مدنية ـ الآبات من ٣٠ ـ ٣٦ ،
 فهى مكية .

(٣٨) وفى سورة التوبة \_ وهي مدنية \_ الآيتان الأنحيرتان ، فهما
 مكيتان .

( تأريخ القرآن )

(٣٩)وفى سورة الحج – وهى مدنية – الآيات : ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥
 و ٥٥ ، فقد نزلت بين مكة والمدينة .

(٤٠) وفي سورة محمد – وهي مدنية – الآية : ١٣ ، فقد نزلت في الطريق أثناء الهجرة .

ويرتب الفقهاء على عدد الآيات أحكامًا فقهية ، من ذلك مثلا : من لم يحفظ الفاتحة فيجب عليه فى الصلاة بلغا سبع آيات . هذا فيمن عَدّ الفاتحة سبعًا ، كما لا تصح الصلاة بنصف آية .

وحدّ السورة فى القرآن أنها تشتمل على آيات ذات فاتحة وخاتمة . وأقل الآيات التي تشتمل عليها السورة ثلاث .

## ٥ - أسسماء السسور

وكما كانت الآيات بفواصلها وبترتيبها توقيفا ، كذلك كانت الحال فى السور فى جمعها وفى أسائها ، فسكلاهما ــ أعنى اسم السورة وماتنتظمه من آيات ــ توقيف .

وقد يكون للسورة اسم واحد ، وعليه الكثرة من سور القرآن ، وقد يكون لها امهان فأكثر ، من ذلك مثلا :

الفاتحة ، فهى تسمى أيضًا : أم الكتاب ، والسبع المثانى ،
 والحمد ، والواقية ، والشافية .

٢ ــ النمل ، فهي تسمى أيضًا : سورة سلمان .

٣\_السجدة ، فهي تسمى أيضًا : سورة المضاجع .

٤ ـ فاطر ، فهي تسمى أيضًا : سورة الملائكة .

ه ــ الزمر ، فهي تسمى أيضًا : سورة الغرف.

٦ ـ غافر ، فهي تسمى أيضًا : سورة المؤمن .

٧\_الجاثية ، فهي تسمى أيضًا : سورة الدهر .

٨ ـ محمد ، فهي تسمى أيضًا : سورة القتال .

٩ - الصف ، فهي تسمى أيضًا : سورة الحواريين .

١٠ \_ تبارك ، فهي تسمى أيضًا : سورة الملك .

١١ \_ عم ، فهي تسمى أَيضًا : سورة النبأ ، والتساؤل ، والمعصرات .

١٢ ـ لم يكن ، فهي تسمى أيضًا : سورة أهل الكتاب ، والبينة ،

والقيامة .

### ٦ ـ بشربشيب السيور

أما عن ترتيب السور ، فمن السلف من يقول إنه توقيني ، ويستدل على ذلك بورود الحواميم مرتَّبة ولا ، وكذا الطواسين ، على حين لم ترتب المسبحات ولا ، بل جاءت مفصولاً بين سورها ، وفصل بين طسم الشعراء ، وطسم القصص ، بطس ، مع أنها أقصر منها ، ولو كان الترتيب اجتهادًا لذكرت المسبحات ولا ، وأخرت طس عن القصص .

كما يجعلون فيا نقله «الشهرستاني محمد بن عبد الكريم» في تفسيره «مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار» عند الـكلام على قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعًا من المثاني»(۱): هي السبع الطوال : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس ؛ دليلا على أن هذا الترتيب كان بتوقيف من الذي .

والذين يقولون إن ترتيب السور اجتهادى ، يستدلون على ذلك بورود السور مختلفة الترتيب فى المصاحف الأربعة التى أثرت عن أربعة من كبار الصحابة ، هم : على بن أبى طالب ، وأبى بن كعب ، وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس .

أما عن مصحف اعلى، فيُعزى إليه أنه رأى من الناس طيرةً عند وفاة النبى، صلى الله عليه وسلم ، فأقسم ألاً يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن ، فجلس فى بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن ، فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه .

<sup>(</sup>١) الحجر: ٨٧.

ويروى ابن النديم فى كتابه «الفهرست» أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر ، ويقول : «ورأيت أنا فى زماننا عند أبى يعلى حمزة الحسنى – رحمه الله – مصحفا قد سقطت منه أوراق بخط على بن أبى طالب، يتوارثه بنو حسن على مر الزمان . وهذا ترتيب السور من ذلك المصحف » (١) .

غير أن كتاب «الفهرست» في طبعتيه الأوربية والمصرية يسقط منه مابعد هذا ، فلا يورد ترتيب السور الذي أشار إليه .

ونجد اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب، وهو من رجال القرن الثالث المجرى ، يطالعنا بما سقط من الفهرست في الجزء الثاني من تاريخه المرح ) طبعة «بريل» سنة ١٨٨٣ م . فيقول قبل أن يسوق الترتيب: وروى بعضهم أن على بن أبي طالب عليه السلام كان جمعه يعني القرآن لل من الله عليه وسلم ، وأتى به يحمله على جَمل ، فقال : هذا القرآن جمعته ، وكان قد جزأه سبعة أجزاء : جزء البقرة ، جزء آل عمران ، جزء النساء ، جزء المائلة ، جزء الأنعام ، جزء الأعراف ، جزء الأنفال ، وذلك باعتبار أول كل جزء .

ويروى غير واحد أن مصحف«على» كان على ترتيب النزول ، وتقديم المنسوخ على الناسخ (٢) .

وأما عن مصحف وأبي ، فيقول ابن النديم : قال الفضل بن شاذان : أخبرنا الثقة من أصحابنا قال: كان تأليف السور في قراءة أبي بن كعب

<sup>(</sup>١) الفهرست ( ٤١ – ٤٢ ) المطبعة الرحمانية .

<sup>(</sup>٢) تاريخ القرآن للزنجـــاني (ص: ٢٦).

بالبصرة فى قرية يقال لها : قرية الأنصار ، على رأس فرسخين ، عند محمد بن عبد الملك الأنصارى، أخرج إلينا مصحفًا وقال : هو مصحف وأبى، رويناه عن آبائنا . فنظرت فيه فاستخرجت أوائل السور وخواتيم الرسل وعدد الآى (١) .

ثم مضى يذكر السور مرتبة كما جاءت في هذا المصحف.

وأما عن مصحف عبد الله بن مسعود، فينقل ابن النديم عن الفضل ابن شاذان أيضًا، فيقول: قال: وجدت في مصحف عبد الله بن مسعود تأليف سور القرآن على هذا الترتيب (٢).

ثم يسوق ابن النديم هذا الترتيب.

ثم يقول ابن النديم : قال أَبو شاذان : قال ابن سيرين : وكان عبد الله بن مسعود لايكتب المعوذتين في مصحفه ولافاتحة الكتاب .

شم يقول ابن النديم: رأيت عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف ابن مسعود، ليس فيها مصحفان متفقان، وأكثرها في رق كثير النسخ. وقد رأيت مصحفًا قد كتب منذ نحو مائتي سنة فيه فاتحة الكتاب.

وأما عن مصحف عبدالله بن عباس (٦٨ هـ) ، وكان رأس المفسرين ، فقد ذكر الشهرستاني محمد بن عبد الكريم (١٤٥ هـ) هذا الترتيب في مقدمة تفسيره ١مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ،

<sup>(</sup>١) تاريخ القرآن للزنجانى ( ص : ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ( ٢٩ – ٤٠ ) .

وهاك جدولا يجمع الترتيب فى هذه المصاحف الأربعة : الجزء الأول

| مصحف     | مصحف       | مصحف         | 1                        |
|----------|------------|--------------|--------------------------|
| ابن عباس | ابن مسعو د | أبي          | مصحف على                 |
| اقرأ     | البقرة     | فاتحة الكتاب | ١ ــ البقرة              |
| ن        | النساء     | البقرة       | ۲ ــ يوسف                |
| والضحى   | آل عمران   | النساء       | ٣ ـــ العنكبوت           |
| المزمل   | المص       | آل عمران     | ٤ ـــ الروم              |
| المدثر   | الأنعام    | الأنعام      | ه ــ لقمان               |
| الفاتحة  | المائدة    | الأعراف      | ٦ _ حم السجدة            |
| تبت      | يونس       | المائدة      | ٧ _ الذاريات             |
| كورت     | براءة      | الأنفال      | ٨ ــ هل أتى على الإنسان  |
| الأعلى   | النحل      | التوبة       | ٩ ـــ ألم تنزيل          |
| والليل   | هود        | هود          | ١٠ _ السجدة              |
| والفجر   | يوسف       | مريم         | ۱۱ ــ النازعات           |
| ألم نشرح | بى إسرائيل | الشعراء      | ۱۲ ــ إذا الشمس كورت     |
| الرحمن   | الأنبياء   | الحج         | ١٣ _ إذا السهاء انفطرت   |
| والعصر   | المؤمنون   | يوسف         | ١٤ ــ إذا السهاء انشقت   |
| الــكوثر | الشعراء    | الـكهف       | ا ١٥ ــ سبحاسم ربكالأعلى |
| التكاثر  | الصافات    | النحل        | ١٦ ــ لم يكن             |

الجزء الثانى

| مصحف      | مصحف      | مصحف        |                     |
|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| ابن عباس  | ابن مسعود | أبي         | مصحف على            |
| الدين     | الأحزاب   | الأحزاب     | ۱۷ ــ آل عمران      |
| الفيل     | القصص     | بنی إسرائيل | ا ۱۸ ــ هو د        |
| الكافرون  | النور     | الزمر       | 19 _ الحج           |
| الإخلاص   | الأنفال   | حم تنزيل    | ۲۰ ــ الحجر         |
| النحل     | مويم      | طه          | ٢١ ــ الأحزاب       |
| الأعمى    | العنكبوت  | الأنبياء    | ۲۲ _ الدخان         |
| القدر     | الروم     | النور       | ٣٣ _ الحاقة         |
| والشمس    | یس        | المؤمنون    | ۲٤ ــ سأل سائل      |
| البروج    | الفرقان   | حم المؤمن   | ۲۵ ــ عبس وتولی     |
| التين     | الحج      | الرعد       | ٢٦ ــ والشمس وضحاها |
| قريش      | الرعد     | طسم         | ۲۷ ـــ إنا أنز لناه |
| القارعة   | سبأ       | القصص       | ۲۸ ــ إذا زلزلت     |
| القيامة   | الملائكة  | طس          | ٧٩ ــ ويل لكل همزة  |
| الهمزة    | إبراهيم   | سليان       | ٣٠ _ ألم تركيف      |
| والمرسلات | ص ا       | الصافات     | ٣١ ــ لإيلاف قريش   |

الجزء الثالث

| مصح <i>ف</i><br>ابن عباس | مصحف<br>ابن مسعود | مصحف<br>أبي  | مصحف على                                    |
|--------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|
| ق                        | الذين كفروا       | داو د        | ۳۲ _ النساء                                 |
| البلد                    | القمر             | ص            | ٣٣ ـــ النحل                                |
| الطارق                   | الزمو             | يس           | ٣٤ ـــ المؤمنون                             |
| القمر                    | الحواميم          | أصحاب الحمجر | ۳۵ ــ يس                                    |
| ص                        | حم المؤمن         | حم عسق       | ٣٦ حمعسق                                    |
| الأعراف                  | حم الزخوف         | الروم        | ٣٧ ـــ الواقعة                              |
| الجن                     | السجدة            | الزخرف       | ۳۸ ــ تبارك الملك                           |
| يس                       | الأحقاف           | حم السجدة    | ٣٩ ــ يأيها المدثر                          |
| الفرقان                  | الجاثية           | إبراهيم      | ٤٠ ـــ أرأيت                                |
| الملائكة                 | الدخان            | الملائكة     | ٤١ ــ تبت                                   |
| مريم                     | إنا فتحنا         | الفتح        | ٤٢ ــ قل هو الله أحد                        |
| طه                       | الحديد            | محمد         | ٤٣ ـــ والعصر                               |
| الشعراء                  | سبح               | الحديد       | ٤٤ ـــ القارعة                              |
| النمل                    | الحشر             | الظهار       | <ul> <li>٤٥ – والسماء ذات البروج</li> </ul> |
| القصص                    | تنزيل             | تبارك        | ٤٦ ـــ والتين والزيتون                      |
| بی اسرائیل               | السجدة            | الفرقان      | ٤٧ — طس                                     |

الجزء الرابع

| مصحف      | مصحف           | مصحف        | 1                       |
|-----------|----------------|-------------|-------------------------|
| ابن عباس_ | ابن مسعود      | أبي         | مصحف على                |
| يونس      | ق              | ألم تنزيل   | ٤٨ ـــ النمل            |
| هود       | الطلاق         | نوح         | <b>٩٤</b> ـــ المائدة   |
| يوسف      | الحجرات        | الأحقاف     | <b>٠٠</b> ـ يونس        |
| الحجر     | تبارك الذى     | ق           | ۱۱ – مریم               |
|           | بيده الملك     |             | _                       |
| الأنعام   | التغابن        | الرحمن      | ۲۵ ــ طسم               |
| الصافات   | المنافقون      | الواقعة     | ٥٣ ـــ الشعر اء         |
| لقمان     | الجمعة         | الجن        | ٥٤ ـــ الزخرف           |
| سبأ       | الحواريون      | النجم       | ٥٥ ــ الحجرات           |
| الزمر     | قل أوحى        | ن '         | ۵۰ ـ ق                  |
| المؤمن    | إنا أرسلنا     | الحاقة      | ٧٥ ـــ اقتربت الساعة    |
|           | نوحا           |             |                         |
| حم السجدة | المحادلة       | الحشر       | ٥٨ ـــ المتحنة          |
| حمٰ عسق   | الممتحنة       | المتحنة     | ٥٩ ـــ والسهاء والطارق  |
| الزّخرف   | يأيها النبي لم | المرسلات    | ٦٠ – لا أقسم بهذا البلد |
|           | تمحرم          |             | .,                      |
| الدخان    | الرحمن         | عم يتساءلون | ٦١ ــ ألم نشرح لك       |
| الجاثية   | النجم          | الإنسان     | ٦٢ ـــ والعاديات        |
| الأحقاف   | الذاريات       | لا أقسم     | ٦٣ – إنا أعطيناك الكوثر |
| الذاريات  | الطور (۱)      | كورت        | ٦٤ – قل يأيها الكافرون  |

(١) وفى رواية أخرى : الطور قبل الذاريات . (ابن النديم ) .

### الحذء الخامس

| الجزء الحامس     |                         |                       |                                         |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| مصحف<br>ابن عباس | مصحف<br>ابن مسعود       | مصحف<br>أبي           | مصحف على                                |
| الغاشية          | اقتربت الساعة           | النازعات              | ه 7 — الأنعام                           |
| السكهف           | الحاقة                  | عبس                   | ٦٦ _ سبحان                              |
| النحل            | إذا وقعت                | المطففون              | ٦٧ ــ اقتربت                            |
| نوح              | ن والقلم                | إذا السهاء<br>انشقت   | ٦٨ ـــ الفرقان                          |
| إبراهيم          | النازعات                | التىن                 | ٦٩ _ موسى                               |
| الأنبياء         | سأل سائل                | اقرأ باسم ربك         | ۷۰ ــ فرعون                             |
| المؤمنون         | المدثر                  | الحجرات               | ٧١ حم                                   |
| الرعد            | المزمل                  | المنافقون             | ا<br>۷۲ ـــ المؤمن                      |
| الطور            | المطففين                | الجمعة                | ٧٣ ــ المحادلة                          |
| الملك            | عبس                     | النبي                 | ٧٤ ــ الحشر                             |
| الحاقة           | الدهر                   | الفجر                 | ٧٥ _ الجمعة                             |
| المعارج          | القيامة                 | الملك                 | ٧٦ ـــ المنافقون                        |
| النساء           | المرسلات                | والليل ذايغشى         | ۷۷ ــ ن والقليم                         |
| والنازعات        | عم يتساءلون             | إذا السهاء<br>انفطرت  | ٧٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| انفطرت           | التـــكوير              | الشمس<br>وضحاها       | ٧٩ ــ قل أوحى إلى                       |
| انشقت            | الانفطار                | والسماء ذات           | ۸۰ ــ المرسلات                          |
| الروم            | هل أتاك<br>حديث الغاشية | البروج<br>الطارق      | ۸۱ – والضحي                             |
| العنكبوت         | سبح اسم<br>ربك الأعلى   | سبح اسم<br>ربك الأعلى | ۸۲_ ألهاكم                              |

# الجزء السادس

| مصحف      | مصحف            | مصحف            | مصحف على                   |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| ابن عباس  | ابن مسعود       | أبي             | المستعدد على               |
| المطففون  | 13. (11)        | 7 41-11         | ٨٣ _ الأعراف               |
| المطفقون  | والليل إذا      | الغاشية         | ۸۲ – الاعراف               |
|           | يغشى            |                 |                            |
| البقرة    | الفجر           | عبس             | ٨٤ ـــ إبراهيم             |
| الأنفال   | البروج          | الصف            | ٨٥ ــ الـــكهف             |
| آل عمران  | انشقت           | الضحى           | ٨٦ ـــ النور               |
| الحشر     | اقرأ باسم       | ألم نشرح        | ۸۷ – ص                     |
|           | ربك ٔ           |                 |                            |
| الأحز اب  | لاأقسم بهذا     | القارعة         | ۸۸ ـــ الزمر               |
|           | البلد           |                 |                            |
| النور     | والضحى          | التكاثر         | ٨٩ ـــ الشريعة             |
| المتحنة   | ألم نشرح        | الخلع           | ٩٠ ـــ الذين كفروا         |
| الفتح     | والسهاءوالطار ق | الجيد           | ٩١ _ الحديد                |
| النساء    | والعاديات       | اللهم إياك نعبد | ٩٢ ـــ لاأقسم بيوم القيامة |
| إذا زلزلت | أرأيت           | إذا زلزلت       | ۹۳ – عم يتساءلون           |
| الحج      | القارعة         | العاديات        | ٩٤ ــ الغاشية              |
| الحديد    | لم يكن الذين    | أصحاب الفيل     | ٩٥ ـــ والفجر              |
|           | كفروا           |                 |                            |
| محمد      | الشمس           | التين           | ٩٦ – والليل إذا يغشى       |
|           | وضحاها          |                 |                            |
| الإنسان   | التين           | السكوثر         | ٩٧ ـــ إذا جاء نصر الله    |

الجزء السابع

| مصحف       | مصحف           | مصحف      | مصحف على             |
|------------|----------------|-----------|----------------------|
| ابن عباس   | ابن مسعو د     | أبي       | المحدد على           |
| الطلاق     | ويل لكل همزة   | القدر     | ۸٫ ـــ الأنفال       |
| 1          | 1              | 1         | 1                    |
| لم يكن     | الفيل          | السكافرون | ٩٩ – براءة           |
| الجمعة     | لإيلاف قريش    | النصر     | ۱۰۰ ـ طه             |
| ألم السجدة | التسكاثر       | أبی لهب   | ١٠١_الملائيكة        |
| المنافقون  | إنا أنزلناه    | قريش      | ۱۰۲ ـــ الصافات      |
| المحادلة   | والعصر         | الصمد     | ١٠٣ _ الأحقاف        |
| الحجرات    | إذا جاء        | الفلق     | ۱۰۶ ــ الفتح         |
|            | نصر الله       |           |                      |
| التحريم    | الــكوثر       | الناس     | ۱۰۵ ــ الطور         |
| التغابن    | الــكافرون     |           | ١٠٦ ــ النجم         |
| الصف       | المسد          |           | ١٠٧ _ الصف           |
| المائدة    | قل هو الله أحد |           | ۱۰۸ ـــ التغابن      |
| التوبة     |                |           | <b>۱۰۹</b> ــ الطلاق |
| النصر      |                |           | ١١٠ ــ المطففون      |
| الواقعة    |                |           | ١١١ ــ المعوذتين     |
| والعاديات  |                |           | - 117                |
| الفلق      |                |           | 118                  |
| الناس      |                |           | - 118                |

ويقسمون سور القرآن الكريم أربعة أقسام :

١ – الطّول ، جمع : طولى ، وهي سبع : البقرة ، وآل عمران ،
 والنساء ، والمألفة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس .

 ٢ - المثون ، وهي ماولى السبع الطُّوال ، سميت بذلك لأن كل سورة منها تزبد على مائة آية أو تقاربها .

٣-الثانى ، وهى ماولى المتين ، وقد تسمى سور القرآن كلها مثانى ،
 ومنه قوله تعالى «كتابًا متشابهًا مثانى»(١) ، وإنما سمى القرآن مثانى لأن
 الأنباء والقصص تثنى فيه .

 ٤ ـ المفصل ، وهو مايلي المثاني من قصار السور ، وسمى مفصلا
 لكثرة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحم ، وقيل لقلة النسخ فيه .

<sup>(</sup>١) الزمر : ٢٣ .

## ٧ - الجستماع للقرآن

والجمَّاع للقرآن على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم : علِّي بن أبي طالب .

سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد .

أبو الدرداء عويمر بن زيد .

معاذ بن جبل بن أوس .

أبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان .

أَنَّ بِن كعب بن قيس بن مالك بن امرئ القَيْس.

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحَّاك (١) .

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ( ص : ٤١ ) المطبعة الرحمانية .

# ٨- الحكمة في سنزُول القرآن منجَّمًا

وفيا بين السابع عشر من رمضان – من السنة الحادية والأربعين من ميلاد الرسول ، وكان بله نزول الوحى ، وإلى ما قبل موته ، صلى الله عليه وسلم بأيام لا تجاوز الواحد والنانين ولا تنقص عن العشرة ، وكان آخر مانزل من الوحى ، أى فى نحو من إحدى وعشرين سنة ، أو على الأصح فى نحو من ثمانى عشرة سنة ، بإسقاط الملدة التى فتر فيها الوحى والتى بلغت ثلاث سنين – نزل هذا القرآن مُنجَّمًا ، يشرع للناس ، ويتبابع الأحداث ، ويُجيب ويبين ، «ولاياتونك بمثل إلا جشناك بالحق وأحشن تفسيرًا» (١) ، «وقرآنًا فرقناه ليتقرأه على الناس على مُكث

وماكانت حكمة السهاء تقضى إلا بهذا مع أُمّة يُراد لها أَولا التحول من عقائد إلى عَقيدة ، والخروج من وثنية إلى دين ، ومن أَوهام وظُنون إلى مُنطق وحق ، ومن لا إعان إلى إعان .

تلك خطوة أولى كان من الحكة أن تبدأ بها الدعوة وتَفرغ لها ، حتى إذا ماضَمَّت الناس على الطريق أخلتهم بما تحمى إيمانهم به ، فحاطتهم بعبادات ، وألزمتهم بواجبات ، والناس لا يَمضون فيا جَدَّ عليهم خرسًا لاينطقون ، وعُميًا لاينظرون ، وغفلا لايتدبَّرون ، فهم مع هذا كله

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٩.

سائلون يَتبيّنون ، والوحىُ يُتابعهم فى كل ماعنه يسْتفسرون ، إذ به تمام الرسالة .

ثم إن هذه الدعوة الساوية بدأت جهادًا وعاشت جهادًا ، أملته الأَيام ، وتمخَّضت عنه الأعوام ، وهو وإن كان فى علم الساء قبل أن يقع ، لكنه كان على علم الناس جديدًا لم يقع ، وكان لابد أن يلقنوه مع زمانه وأوانه .

ثم ما أكثر ما أخذ الناسُ وأعطوا فى ظل الدعوة لتثبت أركانها فى نفوسهم ، وهذا \_ وإن كان فى علم الساء قبل أن يقع \_ لكنه كان على حياة الناس جديدًا لم يقع ، وكان لابد أن يلقنوا بيانه مع زمانه وأوانه .

ومكذا لم تكن الرسالة كلمة ساعتها ، وإنما كانت كلمات أعوام ثمانية عشر ، وكانت هذه الكلمات كلها فى علم السهاء ، وفى اللوح المحفوظ ، ولكنها نزلت إلى علم الناس مع زمانها وأوانها .

لهذا نزل القرآن مُنجَّماً ؛ ولقد خال المشركون أن دعوة الرسول إليهم كلمة ، وأن صفحته معهم صفحة ، وفاتهم أن الدعوة معها خطوات ، وأن هذه الخطوات معها جديدً ، على علمهم لاعلى علم الساء ، وما أحوجهم مع كل جديد إلى مُزيد ، ومن أجل هذا الذي فاتهم استنكروا أن ينزل القرآن منجمًا وقالوا : «لولا نزل عليه القرآن جُملةً واحدة »(١) ، وكان جواب الساء عليهم «كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا» (٢) ، أى:

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٣٢ .

جعلناه بعضه فى إثر بعض ، منه مانزل ابتداءً ، ومنه مانزل فى عَقب واقعة أو سؤال ، ليكون فى تتابعه مع الأَحداث وماتثيره من شكوك،مايرد النفوس إلى طمأنينة ، والأفئدة إلى ثبات ه

وإنك لو تتبعت أسباب النُّزول فى القرآن ، ومواقع الآيات ، لتبيَّنت أن رسالة الرسول لم تكن جملة واحدةً ، ليكون القرآن جملة واحدةً ، بل كانت أحداثًا متلاحقة تقتضى كلمات متلاحقة .

فلقد نزلت آية الظّهار في سلمة بن صخر ، ونزلت آية اللّمان في شأن هلال بن أُمية ، ونزلت آية حد القذف في رُماة عائشة ، ونزلت آية حد القذف في رُماة عائشة ، ونزلت آية حد القذف في رُماة عائشة ، ونزلت آية القبلة بعد الهجرة ، وبعد أن استقبل المسلمون بيت المقدس بضعة عشر شهرًا ، ونزلت آية اتخاذ مقام إبراهيم مصلًى حين سأل عمر الرسول في ذلك ؟ كذلك كانت الحال في الحجاب ، وأسرى بدر ، وغير ذلك كثير ، فكان القرآن ينزل بحسب الحاجة خمس آيات ، وعشر آيات ، وأكثر وأقل ، وقد صح نزول عشر آيات في قصة الإفك جملة ، كما صح نزول عشر آيات من أول «المؤمنين» جملة ، وصح نزول «غير أولى الفرر »(١) وحدها ، وهي بعض آية ، وكذا «وإن خفتم عَيلة » (٢) ، إلى آخر الآية ، وهي بعض آية ، نزلت بعد نزول أول الآية .

<sup>(</sup>١) النساء : ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٢٩ .

# ٩ - الوحى ونزول القرآن على سبعة أحرب

وهذا الوحى ألم الرسول معناه ، كما ألم لفظه ، فهو بمعناه ولفظه من صنع السهاء ، والرسول ناطق بلسان السهاء ، يُمل على قومه ما أملته السهاء ، يصوَّر ماتصوَّر في وَعيه ، وينطق بماأنطقته السهاء ، تُفيض عليه السهاء فإذا هو قد خلص لهذا الفيض بكلياته ، وإذا هو إشعاع لهذا الفيض يصدر عنه ويُشكِّل جَرْسه ، فإذا ماانفصل عنه هذا الفيض عاد يُصدر عن نفسه ، يَعلُوح له نُطقه .

ولسان الرسول عربى ، ولهذا جرى القرآن على لسانه عربيًّا ، وإذا كان القرآن لسان السهاء جرى على لسان الرسول مُبينًا ، إلى جريانه عربيًّا ، يمثل أعلى ماينتظمه اللسان العربى من لغات ، وأحوى مايجمع من لهجات ، وكانت لغة مضر أعلى مايجرى على لسان قريش وأحواه ، فنزل بها القرآن ، وفي هذا يقول عمر : نزل القرآن بلغة مضر . وكانت لغة مضر هذه تنتظم لغات سبعًا لقبائل سبع ، هم : هذيل ، وكيانة ، وقيس ، وصَبّة ، وتَم الرَّباب ، وأسد بن خزية ، وقريش .

ولقد مثل القرآنُ هذه اللغات السبع كلها مفرقة ، لكل لغة منه نصيب . وهو أُولَى الأقوال بتفسير الحديث «نَزل القرآن على سَبعة أحرف» .

# ١٠ \_ إسم كتاب اللته

ولفدسمَّى الله ماأنزله على رسوله : قرآنا ، وكتنابًا ، وكلاما ، وفرقانًا ، وذكرًا ، وقوْلاً .

وقد أنهاها بعضهم إلى نيف وتسعين اسمًا ، وجعلها بعضهم خمسة وخمسين اسمًا ، وأكثر ماذكروه يعدمن قبيل الصفات ، من ذلك . الهادى ، والتشابه .

وكان أكثر هذه الأَساء دورانًا هو لفظ القرآن ، فقد جاء في نحو من سبعين آية ، وكان في كلها صريحًا في اسميته ومدلوله الخاص . من أَجل ذلك كُتبت لهذا اللفظ الغلبة على غيره ، وكان هذا الاسم الغالب لكتاب الله الذي جاء به محمد ، وحفظه عنه المسلمون .

ويؤثر عن الشافعي أنه قال : القران ، اسم على غير مشتق ، خاص بكلام الله ، فهو غير مهموز ، لم يؤخذ من قراءة ، ولكنه اسم لكتاب الله ، مثل : التوراة ، والإنجيل .

ويقول الزجاج: إن ترك الهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة الهمز إلى الساكن الصحيح قبلها .

والقائلون بالهمز مختلفون ، وأُوجهُ ما في خلافهم رأيان :

أولهما : أنه مصدر لقرأت ، مثل : الرجحان ، والغفران ، سمى به الكتاب المقروء ، من باب تسمية المفعول بالمصدر . والرأى الثانى : أنه وصف على : فُعلان ، مشتق من القَرْء، بمعنى الجمع .

وأما تسميته بالمصحف ، فكانت تسمية متأخرة ، جاءت بعد جمع القرآن وكتابته ، وكانت من وضع الناس . فإنهم يحكون أن عبان ، حين كتب المصحف ، التمس له اسماً فانتهى الناس إلى هذا الاسم . غير أن هذا يكون مردودًا ، فلقد سبق أن علمت أن ثمة مصاحف كانت موجودة قبل جمع عبان ، هى : مصحف على ، ومصحف أبي ، ومصحف أبي ،

والمصحف: هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدُّفتين.

ويقال فيه : مُصحف ، ومِصحف ، بضم الميم وكسرها ، مع فتح الحاء ، والضمة هي الأَصل ، والكسرة لاستثقال الضمة ، فمن ضم جاء به على أَصله ، ومن كسر فلاستثقال الضمة .

# ١١- جمع القرآب

ولقد مات رسول الله والقرآن كله مكتوب على العُسُب \_ جريد النخل\_ واللَّخاف \_ صفائح الحجارة \_ والرِّقاع ، والأَديم ، والأَكتاف \_ عظام الأَكتاف \_ والأَقتاب \_ مايوضع على ظهور الإبل \_ كما كان محفوظًا في صدور الرجال يحفظه حَفظة من المسلمين .

وقبل أن يَقبض الله رسولَه إليه عارض الرسولُ ما أنزله عليه ربَّه بُسوره وآياته على ماحفظه عنه حَفظةُ المسلمين ، فكان ما في صُدور الحفظة صورةً ثما كان في صَدر الرسول .

وكان لابد لهذا المسكتوب على الرَّقاع وغيرها من أَن يُعارَض على المحفوظ في الصدور ، ليخرج من بينهما كتاب الله في صورة مقروءة . كى يفيد منه الناسُ جميعًا على تعاقب الأزمان ، فما تُغنى الرقاع ، ثم هى عُرضة بلِّى، وتشتَّت ؛ ومايُغنى الحفظةُ ، وهم إلى فناء ، والناقلون عنهم ليس لهم ميزة المعاصرة .

ويُحرِّك الله المسلمين لهذه الحسنة حين استحرَّ القَتلُ يوم البامة بقرّاء القرآن ، فيَخفَ عمر بن الخطاب إلى أبى بكر ، وكان عندها خليفة ، وكان الذى استخفّ عُمرَ إلى أبى بكر فزعُه من أن يتخطّف الموت القرّاء في مواطن أخرى ، كما تخطفهم فى ذاك الموطن – أعنى البامة – فيضيع على المسلمين جُمَّاع دينهم ، ويعرَّ عليهم كِتَابُهم .

وحين جلس عمر إلى أبى بكر أخذ يُناقشه فيا أتى إليه من جمع القرآن ، بعد أن بسط السبب الحافز ؛ وتلبث أبو بكر يراجع نفسه ، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت ، وكان من كُتَّاب الوحى ، كما مرَّ بك ، وحضر زيد مجلس أبى بكر وعُمر ، وسمع منهما ماهما فيه ، فإذا هو معهما فى الرَّأَى، وإذا أبو بكر حين يَجد من زيد حُسن الاستجابة يتجه إليه يقول : إنك شاب عاقل لا نَتَهمك ، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ، فَتَتَبُع القرآن اجْمَعه .

ومضى زيد يتتبع القرآن يَجمعه ويكتبه ، وكان زيد حافظًا ، فيسّر عليه حِفِظُه عِبْنُه شيئًا ، ولكنه كان إلى هذا لايقنع في إثبات الآية يُختلف فيها إلا بشهادة .

واجتمعت هذه الصحف في بيت أبي بكر حياته ، ثم في بيت عمر حياته .

### 

وكما حَرَّكت مِحْنَةُ البامة عمر إلى حسنة ، حُركت مِحْنَةُ أُخرى ـ بعد مقتل عُمر \_ عثان إلى حسنة ، فقد قدم حليفةُ بن البان من حرب أرمينية وأذربيجان على عثان فَزعًا من اختلاف المسلمين فى قراءة القرآن ، يقول لعثان : أدرك الأُمة قبل أن يختلفوا .

وكما استجاب أبو بكر إلى عُمر استجاب عَيْان إلى حُديفة ، فأرسل عيْان يطلب الصَّحف من عند حَفصة بنت عمر ، وزوج النبي . وأرسلت حفصة بالصَّحف إلى عيَّان ، وجمع عيَّان إليه زيدَ بن ثابت ، وعبدَ الله ابن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وكلهم من كتَّاب الوحى ، وأمرهم بنسخ هذه الصحف . فكتبوا منها سبع مصاحف. ثم رد عيَّان الصحف(۱) إلى حفصة ، فلم تزل عندها حتى أرسل مروان بن الحكم بن أبي العاصى فأخذها فحرقها ، كما ذكر أبو بكر السَّجستاني (۲) .

ويقول أبو بكر السجستانى فى مكان آخر بسند متصل ، عن سالم ابن عبد الله : إن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التى كتب فيها القرآن ، فتأبى حفصة أن تعطيه إياها . قال سالم : فلما

<sup>(</sup>١) ويقال إنه نسخ من المصحف أربعة مصاحف أرسلها إلى البصرة والـــكوفة والشام واحتفظ بالرابع فى المدينة .

<sup>(</sup>٢) المصاحف للسجستاني (ص: ١٠) .

توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبدالله بن عمر: ليرسان إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر ، فأمر بها مروان فشققت. فقال مروان: إنما فعلت هذا لأن مافيها قد كتب وحُفظ بالصحف فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب. أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب (١).

ولا ندرى إلى أى حدكان توفيق مروان فيا فعل ، ولكنه ، وهو الرجل الذى كان معاصرًا لما وقع ، كان عليه أن يطمئن إلى أن الأمر قد تم على أحسن مايكون دقة وضبطًا ؛ ومانظنه غاب عنه كيف احتاط عيان لذلك ، ومانظنه إلا كان شاهد عيان وهو يخطب الناس يناشدهم أن يأتوه بما معهم من كتاب الله ، وكان عهدهم بالنبي قريبًا ، إذ لم يكن مضى على وفاته أكثر من ثلاث عشرة سنة . وما نظن الناس إلا قد وفوا لعيان ، وجاءه كل رجل بما كان عنده ، فلقد كان الرجل يأتيه بالورقة والأديم فيه القرآن .

ولقد جمع من ذلك عبان الشيء الكثير . وماوقف عبان عند هذه ، بل لقد دعاهم رجلاً رجلاً فيناشده : لسمعت رسول الله عليه الله عليه وسلم ، وهو أملاه عليك ؟ فيقول الرجل : نعم . حتى إذا فرغ من ذلك قال : من أكتب الناس ؟ فقال الناس : كاتب رسول الله زيد بن ثابت ، قال عبان : فأى الناس أعرب ؟ قالوا : سعيد بن العاص \_ وكان سعيد قال عبان : فليمس لهجة برسول الله قال عبان : فليمس سعيد وليكتب زيد .

<sup>(</sup>١) المصاحف ( ٢٤ -- ٢٥ ) .

هذا كله فعله عثمان ، وفعل إلى جانبه الاستثناس بالصحف التي تمّ جمعها في عهد أبي بكر ، وشارك فيها عمر ، والتي كانت عند حفصة . تلك الصحف التي مثّلت المصحف الأول المعتمد .

من أَجل هذا لم يختلف زيد وسعيد فى شيء ، ووجدا مااجتمع لهما من قبل على يد أبى بكر وعمر هو هو الذى جمعه عثمان ثانية واستحلف الناس عليه .

ويحكى المؤرخون أن زيدا وسعيدا لم يختلفا إلا فى حرف واحد فى سورة البقرة ، فقال أحدهما «التابوت» وقال الآخر «التابوه» واختيرت قراءة زيد بن ثابت ، لأنه كان كاتب الوحى .

وأرسل عثمان ستًا من هذه المصاحف إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والسكوفة ، وحبس مصحفًا بالمدينة ، وأمر عثمان فحُرق ماكان مُخالفًا لمصحفه .

وقد مرَ بك أن على بن أبى طالب كان له مُصحف باسمه ، أعنى كان إليه جمعه ، وأنه بعد موت النبي كان قد أقسم ألا يرتدى برداء إلا لجُمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ، ففعل .

وينقل أبو بكر السِّجستاني(۱) بسند مُتصل عن أشعث ، عن ابن سيرين ، أنه حين تخلَّف عن بيعة أبى بكر أرسل إليه أبو بكر يقول له : أكرهْت إمارتي ياأبا الحسن ؟ فقال على ": لاوالله ، إنى أقسمت ألا أرتدى برداء إلا لجُمعة . فبايعه ثم رجم .

<sup>(</sup>١) المصاحف (ص: ١٠).

ثم يقول السجستانى : لم يذكر «للصحف» أحد إلا أشعث ، وهو لين الحديث . وإنما : حتى أجمع القرآن ، يعنى أُتِمَّ حَفْظه .

غير أن ابن النديم - فيا نقلت إليك عنه قبلُ - يذكر أنه رأى عند أب يَعلى حدة الحَسى مُصحفًا سقطت منه أوراق بخط على بن أبي طالب ، يتوارثه بنو الحسن ، ثم أورد ترتيب السور فيه ، وقد نقلناها لك فها سبق .

ولقد كان إلى مُصحف على مصاحف أخرى مَرّت بك ، هى مصحف أيّ ، ومصحف ابن مسعود ، ومصحف ابن عباس ، وكان ثمة مصاحف أخرى هى : مصحف موسى الأشعرى ، ومصحف للمقداد بن الأسود ، ومصحف لسالم مولى أبي حليفة .

ولقد كانت هذه المصاحف موزَّعة فى الأَمصار ، فكان أَهل الكوفة على مصحف أبى موسى الأَشعرى ، وأهل البصرة على مصحف أبى موسى الأَشعرى ، وأهل دمشق على مصحف المقداد بن الأَسود ، وأهل الشام على مصحف أنى بن كعب .

وكان ثمة خلاف بين هذه المصاحف ، وهذا الخلاف هو الذى شهد به حُديفة حين كان مع الجيش فى فتح أذربيجان . وهذا الخلاف هو الذى فزع من أجله عبان فنهض يجمع أصول القرآن ، ويجمع إلى هذه الأصول الحَفَظة الموثوق بهم .

فنحن الآن بين مراحل ثلاث مُرّ بها تدوين المصحف :

أُولى هذه المراحل تلك التي كانت في حياة النبي ، صلى الله عليه وسلم ،

فلقد كان من حوله كتَّابه يكتبون ما يملي عليهم ، وكان الرسول حريصا على ألايكُنَّب عنه غير القرآن ، حتى لايلتبس به شيء آخر . ويروون عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا تكتبوا عنى شيئًا سوى القرآن ، فمن كتب عنى شيئًا سوى القرآن فليمحه .

ولم يترك رسول الله دنياه إلى آخرته إلا بعد أن عارض ما في صدره على ما في صدور الحَفظة الذين كانوا كثرة ، وحسبك مايقال عن كثرتهم أنه في غزوة بئر معونة قتل منهم \_ أي من التُقرّاء \_ سبعون ، ثم حسبك عن كثرتهم أنه كانت منهم سيدة ، هي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ، وكان رسول الله يزورها ويسميها الشهيدة ، وكانت قد جمعت القرآن ، وقد أمرها رسول الله أن تَوُمَّ أهل دارها (١) .

ثم حسبك دليلاً على أن القرآن كتب في حياة الرسول ، وأنه كتب في صحة وضبط ، مارواه البراء مع نزول قوله تعالى : «لايستوى القاعدون من المؤمنين » (٢) : قال الرسول : ادع لى زيدًا ، وليجي باللوح والدواة والكتف ، ثم قال : اكتب «لايستوى» ، أى إن الرسول كان يملى على كاتبه الساعته .

ثم لعلك تذكر فى إسلام عمر أن رجلاً من قريش قال له : أختك قد صبأت \_ أى خرجت عن دينك \_ فرجع إلى أخته ودخل عليها بيتها ، ولَطمها لطمة شَجَّ بها وجهها ، فلما سكت عنه الغضب نظر فإذا صَحيفة فى ناحية البيت فيها «بسم الله الرحمن الرحم . سَبَّح لله ما فى

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ، لابن سعد .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٤.

السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، (١). واطلع على صحيفة أخرى فوجد فيها وبسم الله الرحمن الرحيم . طه ما أنزلنا عليك القرآن، (٢) فأسلم بعد ماوجد نفسه بين يدى كلام معجز ليس من قول بشر .

فهذه وتلك تدلانك على أن الكُتّاب كانوا يكتبون بإملاء الرسول ، وأن هذا المكتوب كان يتناقله الناس .

والثانية من تلك المراحل ماكان من عمر مع أبي بكر حين استُتحَرّ القتل بالقراء في اليامة ، وماانتهي إليه الرأى بين أبي بكر وعمر في أن يكلا إلى زيد بن ثابت جمع المصحف، لتكون معارضة بين ماهو مكتوب في الألواح وبين ماهو محفوظ في الصدور ، قبل أن تأتي المواقع على حَفظة القرآن ، فما من شك في أن الاثنين يُكمِّل أَحدُهما الآخر ، لمن أراد أن يبلغ الكمال والدقة والضبط .

ومايمنع من هذا الذى فكّر فيه عمرُ أن يكون هناك جمع سابق على يد نفر من الصحابة ، مثل مافعل عليٌّ ، ومثل مافعل ابن مسعود ، ومثل مافعل ابن عباس ، ومثل مافعل غيرهم .

وماكان هذا يغيب عن عمر ، ولكن كان ثمة فرق بين مافكر فيه عمر وماسبق بعض الصحابة به ، فلقد كان الرأى عند عمر أن يبادر فى ظل وجود القراء إلى إيجاد مصحف رسمى يصدر بتكليف من الخليفة ، والخليفة أقوى على حَشد الجهود العظيمة لهذا العمل العظم .

<sup>(</sup>١) الحديد : ١ .

<sup>(</sup>٢) طه: ١.

ولقد أحس زيد بثقل المهمة التي أرادها عُمر ، وأرادها معه أبو بكر ، فأبو بكر وعُمر لم يريدا عملاً فرديًّا يحمل عبثه فردٌ واحد ، وإنما أرادا عملاً جماعيًّا تَحمل عبثُه الخلافة ، وباسم الخلافة يصدر .

من أَجل ذلك قال زيد : فوالله لوكلفونى نَقل جَبل من الجبال ماكان بـأَثقل على مما كان أمرونى به من جمع القرآن .

ومن أَجل ذلك مضى زيدٌ يتحرى ، لم يَكْتَف بما فى صدره ، وما بين يديه ، بل تلمس آيةٌ يفقدها فوجدها عند رجل من الأُنصار فدونها ، وهى «من المُؤمنين رجالٌ صَدَقوا ماعاهدوا الله عليه » (١) .

ومن أجل ذلك قال أبو بكر لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : اقعدا على باب المسجد ، فمن جاءكما بشاهدين على شيءمن كتاب الله فاكتماه .

ومن أَجل ذلك لم يقعد زيدٌ عن السعى ليجد آخر المطاف آخر سورة التوبة مع خزيمة بن ثابت .

إذن فلقد كان مصحف أبى بكر وعمر أول مُصحف رسمى ، جَمعه زيد بن ثابت لهما ، فى ظل هذا التَّحرى الدقيق ، الذى كان أبو بكر وعمر من ورائه . غير أن هذا المصحف الرسمى لم يأخذ طريقه الرسمى إلى الأمصار ، ولعلَّ مقتل عمر هو الذى أخَّر ذلك .

والمرحلة الثالثة والأخيرة ، هي المرحلة التي تمت على يد عبَّان ، وكانت نَتُمَّةً للمرحلة الرسمية التي بدأت في عهد أبي بكر ، وشاركه فيها عمر ،

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٣ .

فلقد وقع الذى كان يخشاه عمر ، والذى فكَّر من أجله فى هذا الجمع الرسمى ، وعَجل به القتلُ عن أن يَمضى فيه إلى آخره .

فلقد مر بك كيف استقل كلَّ مضر بمصحف ، وكانت مصاحف فرديَّة ، لم يجتمع لها مااجتمع لمصحف أي بكر الذي انتهى إلى حفصة ، شم انتهى إلى عبَّان ، من جهد جَماعى مُستوعب ، ولقد سعى وعلَّ » جَهده ، وسعى وأبن عبَّاس » جهده . ولكن هذه الجهود لو تلاقت كما تلاقت حياة أبى بكر وعُمر لخضعت لتعديل كثير ، ودليلنا على ذلك أنه لما خرج إلى الأمصار مُصحف عبان دان الناسُ لتحريره قبل أن يدينوا لسلطان الخليفة ، ومايستطيع أحد أن يفن بالمسلمين اللَّين والضعف على أن يقفوا لأقوى الخلفاء يُلزمونه رأبهم ، إن كانوا يعرفون أنه الحق ، ولكن انصياع المسلمين في الأمصار كلها لمصحف عبان ، وماكان عبان بالمنيف ، يدلك على أن المصحف كالها لمصحف عبان ، وماكان عبان بالمنيف ، يدلك على أن المصحف العبان غرج عن إجماع اطمأنت القلوب إليه .

ويروى أَبو بكر السجستانى بسند متصل عن «على» ، فى المصاحف وحرق عمّان لما : «لو لم يصنعه عمّان لصنعته» (١) .

ولقد كان «عليٍّ» صاحب مصحف اختنى بظهور مصحف عنمان ، ولكن هذا لم يمنعه من نصرة الحق الذي جاهد من أجله حياته كلها .

والذى قَبِله (علِّ » قَبِله (ابن مسعود» ، ولكن بعد لأَى ، وقَبِله بعد هذين كثيرون من الصحابة .

<sup>(</sup>١) المصاحف (ص: ١٢).

يروى أبو بكر السجستانى بسند متصل عن مصعب بن سعد ، قال : أدركت الناس متوافرين حين حَرق عَبّان المصاحف ، فأعجبهم ذلك ولم يُنكر ذلك منهم أحد (١) .

وما أُجلَّ هذه التى فَعلها عَمَّان ، وحَسْبه عنها ما يَرويه أَبو بكر السجستانى بسند متصل عن عبد الرحمن بن مهدى ، يقول : خَصلتان لعَمَّان بن عفان ليستا لأَبى بكر ولالعُمر : صَبْرُهُ نَفْسَه حَتى قُتل مظلومًا ، وجَعه الناس على المصحف (١) .

وحسبك أن تعلم أن الحال فى اختلاف الناس لم تكن أيام عمان فى الأمصار دون المدينة ، بل شملت المدينة أيضًا ، فلقد كان المدلمون فيها لكل مُعلَّم قراءته ، فجعل الغلمانُ يُلتقرن فيختلفون ، فكان هذا لعمان ، إلى مابلغه من حُذيفة ، مما أفزعه وجعله يقوم بين الناس خطيبًا ويقول : أنّم عندى مُختلفون فيه فتلحنون ، فمن نأى عنى من الأمصار أشد فيه اختلافًا وأشد لحنًا ، اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إمامًا .

من أُجل هذا سُمي مصحف عثمان : الإمام .

وقد أرسل عثمان من هذا المصحف نُسخًا للأمصار ــ كما مر بك ــ وأمر بـأن يحرق ماعداها .

ويحكى ابن فضل الله العمرى فى كتابه مسالك الأبصار ، وهو يصف مسجد دمشق : «وإلى جانبه الأيسر المصحف العيَّانى بخط أمير المؤمنين عيَّان بن عفان رضى الله عنه » (٧) .

<sup>(</sup>١) المصاحف ( ص : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المسالك (١: ١٩٥، طبعة دار الكتب المصرية).

ومعنى هذا أن هذا المصحف كان بدمشق حياة العُمرى ، أى إلى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى ، فلقد كانت وفاة العُمرى سنة ٧٤٩ ه.

ويرجِّع المتصلون بالتراث العربي أن هذا المصحف هو الذى كان فى دار الكتب بمدينة ليننجراد ، ثم انتقل منها إلى إنجلترا ، ولايزال بها إلى اليوم .

ويروى السَّفاقسىّ فى كتابه «غيث النفع» « ورأيت فيه – يعنى مصحف عثمان – أثر الدم وهو بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة » (١) .

ولقد كان فى دار الكتب العلوبّة فى النَّجَف مصحف بالخط الكوفى مكتوب فى آخره : كتبه علىّ بن أبى طالب فى سنة أربعين من الهجرة ، وهى السنة التى تُوفى فيها علىّ .

 <sup>(</sup>۱) غيث النفع في القراءات السبع (ص: ۲۳۰).
 ( تأريخ القرآن )

## ١٣ - كتب المصاحف

ولقد كتب نفر من السَّلف كتبًا عرضوا فيها للمصاحف القديمة التي سبقت مصحف عبَّان ، والتي جاء مصحف عبَّان مُلغبًا لها ، نذكر منها :

١ ـ اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق ، لابن عامر ، المتوفى
 سنة ١١٨ ه .

٢\_اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ،
 عن الكسائى ، المتوفى سنة ١٨٩ هـ .

٣\_اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف ، للفراء ،
 المتوفى سنة ٢٠٧ ه .

٤\_ اختلاف المصاحف لخلف بن هشام ، المتوفى سنة ٢٢٩ ه .

اختلاف المصاحف وجامع القراءات ، للمدانني ، المتوفى سنة
 ۲۳۱ ه .

٦-اختلاف المصاحف لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ،
 المتوفى سنة ٢٤٨ ه.

٧ المصاحف والهجاء لمحمد بن عيسى الأصبهاني ، المتوفى سنة
 ٢٥٣ ه.

٨ ــ المصاحف لأبى عبد الله بن أبى داود السجستانى ، المتوفى سنة
 ٣١٦ ه.

٩ \_ المصاحف لابن الأنباري ، المتوفي سنة ٣٢٧ ه .

١٠ ــ المصاحف لابن اشته الأُصبهاني ، المتوفي سنة ٣٦٠ ه .

١١ ـ غريب المصاحف للوراق .

وترى من هذا العرض لهذه الكتب ومؤلفيها أن المصحف الإمام لم يُلغ المصاحف التي جاء ليلغيها إلغاء تامًا ، وأن هذه المصاحف بخلافها على المصحف الإمام ظلّت حية ، إن لم تكن كتابة فحفظًا ، وإن كتًا نرجَّع الأولى . وأول كتاب في هذا كان لابن عامر كما ترى – وابن عامر كانت وفاته سنة ١١٨ ه، أى بعد مقتل عثان بما يقرب من ثلاث وثانين سنة ، فلقد كانت وفاة عثان في الخامسة والثلاثين من الهجرة .

ولقد انتهى إلينا من هذه الكتب كلها كتاب المصاحف لأبى بكر عبد الله بن أبى داود السجستانى. وقد نقلت منه نصوصًا مرت بك، وأشرت إلى مواضعها من النسخة المطبوعة من هذا الكتاب.

ويكاد يكون كتاب أبى بكر السجستانى جامعًا لكلام من سبقوه ، لتأخره فى الزمن عنهم ، وما أظن مَنْ بعده أضاف كثيرًا . أعنى مهذا أن كتاب أبى بكر السجستانى يكاد يمثل لنا هذا الخلاف كله .

وإنى لَأُعدٌ إقدام هؤلاء النفر من الساف على مثل هذا التأليف إحياءً لمخلاف حاول الخلفاءُ الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان – أو قل الخلفاءُ الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ – أن يضعوا له نهاية ، بالمحاولة الأولى التي تمت على يد ألى بكر وعمر ، ثم بالمحاولة الثانية التي تمت على يد عمَّان وأقره عليها على ، وشارك فيها كثير من الصحابة ، ومنهم من كان صاحب مصحف مثل (ألى».

وعثان لم يُقدم على ما فعل إلا حين فزَّعه الخلافُ ، ولم يُمض ما أقدم عليه إلا بعد أن اطمأنت نفسه إلى ماانتهى إليه ، ولم يطمئن إلى اطمئنانه إلا بعد أن آزرته عليه الكثرة ، وبعد هذا كله وقف عثان موقفه الحازم القاطع فألزم الأمصار بالمصحف الإمام ، ثم حرق ماعداه ، ومعنى هذا أنه لارجعة إلى هذا الخلاف ، ولاسبيل إلى الرجعة إليه ، إذ لو صح أن ثمة شك قد انتهى إليه عثان لما كان منه هذا القرار الحازم القاطع .

ولعلك تذكر ماكان من مروان من إحراقه مصحف حفصة الذي كان مرجعًا من مراجع المصحف الإمام . ولقد كان سنده ، غير أنه أراد من هذا ألا يكون ثمة رجعة إلى الوراء تثير هذا الخلاف في كتاب قال فيه تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (١) .

وبعد مايقرُب من قَرن إلا قليلاً يطالعنا ابن عامر عولفه فى اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق ، أو قُلْ : بعد أن اختنى جيل القراء الأول والثائى والثالث من الميدان ، وبعد أن نفض أصحاب المصحف الامام أيديم من أدلتهم واطرحوها وأحرقوها ، بعدهذا كله تشار قضية لا تكافؤ فيها ، أدلتها الخلافية قُطع فيها بالرأى ، واستبعد شىء لا يستقيم وأقيم مقامه شيء مُستقيم .

<sup>(</sup>١) الحجر: ١٢.

وأنا من أجل هذا من القاتلين - لاخوفًا - بأن إثارة مثل هذا ليست نوعا من الدراسة ، فتلك دراسة بتراء ، لا تملك أسلوبها العلمى الصحيح . ولقد كنًا نرحب بها لو كانت شيئًا جديدًا لم تعرفه البيئة حين حكمت في أمره ، بل لقد كان شيئًا معهودًا للبيئة تعرفه وتعرف أكثر منه ، ولقد حكمت فيه وفرغت منه ، فإرادته بعد هذا ليكون شيئًا يُدرس نوعٌ من الكيد ، ولو كنت أملك لعفيّت آثاره كما عَقَّ شيئًا يُدرس نوعٌ من الكيد ، ولو كنت أملك لعفيّت آثاره كما عَقَّ عَهْان آثارًا مثله ، ولن أكون معها متجنّيًا أو متعسقيًا أو خانفًا ، بل أكون مع الحزم الذي اتصف به عبان ، وناصره عليه ه على " ، واجتمع معه في الرأى عليه اثنا عشر صحابيًا ، جمعهم عبان فذا العمل الجليل .

وما أصدقها كلمة جرت على لسان أبى بكر السجستانى فى ختام عرضه لمصحف أبى بن كعب ، حين يقول : لا نرى أن يُقرأ القرآن إلا بمصحف عبان الذى اجتمع عليه أصحاب النبى ، صلى الله عليه وسلم ، فإن قرأ إنسان بخلافه فى الصلاة أمرته بالإعادة (١).

هذا على الرغم من أن أبا بكر هذا كان تُكأة المستشرقين ، لأنه واحد من هؤلاء الذين أرادوا أن يوقظوا الفتنة بأيليهم وألسنتهم. والمستشرقون من أجل هذا لايقبلون مايُجرَّح به أبو بكر ، فلقد كذبه أبوه فى أكثر من حديث ، وقال عنه الدارقطنى : إنه كثير الخطأ فى الكلام على الحديث ، غير أن هذا لم يُرض المستشرقين ، كما قال وجفرى ، في مقدمته لكتاب «المصاحف لأبي بكر السجستاني» ، فلقد قال جفرى : وهذه تُهمة لم يرض بها المستشرقون لأبها لم تقم على حُجة

<sup>(</sup>١) المصاحف (٥٣ – ٥٤).

من الأَّحاديث التي رويت عنه ، ولأَتهم اختبروا أَحاديثه على قاعدة البحث الجديدة فوجدوها صحيحة وصادقة (١) .

ياسبحان الله ! فلقد أصبح المستشرقون أفقه بعلم الحديث من واضعيه ، وأصبحت لهم طُرق فى الرواية غابت عن علماء المحدثين ، منها أنهم لايئابهون بتكذيب الأب لابنه ، مادام الابن يجمع لهم ماشذ ولم يَرْضُه أَمْلُ النقل .

وما أحب أن أخوض في عرض المصاحف المختلفة التي ساق أبو بكر السجستاني منها نماذج مختلفة (٢)، فذلك شيء قد مات \_ كما قلت للك \_ والنابش عنه لايريد علمًا ولاحقًا ، وإنما يريد كيدًا وشقاقًا ، غير أنى لا أحب أن أسكت عن أشياء ثلاثة أثارتها كتب المصاحف دون أن أعرضها وأذكر الرأى فيها :

أولها : مايُعزى إلى عثمان بن عفان ، عن قتادة ويمحيى بن يعمر ، من أنه ، رضى الله عنه ، لما رُفع إليه المصحف قال : إن فيه لحنًا وستُقيمه العرب بألسنتها .

وهذا الحديث لايجب أن يمر دون أن يُضم إله حديث ثان يُعزى إلى عَان أَيضًا ، عن عكرمة الطائى ، يقول : لما أتى عَان ، رضى الله عنه ، بالمصحف رأى فيه شيئًا من لحن ، فقال : لو كان المُمْل من هُذيل والكاتب من ثقيف لم يُوجد فيه هذا .

ولقد مَرَّ بك أَن عَمَان اختار حين كتب مصحفه رجلين ، هما :

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب المصاحف (ص: ١٢).

<sup>(</sup>٢) المصاحف (٥٠ – ٩١).

زید بن ثابت ، و کان آکتب الناس ، وسعید بن العاصی ، و کان أفصح الناس وأشبههم لهجة برسول الله ، صلى الله علیه وسلم ، وماکانت تغیب عن عثمان ، ولا عَمَّن کانوا مع عثمان ، یوم شمَّروا لکتابه المصاحف ، هذه الاختلافات فی الرسم الإملائی التی ظهرت بعد کتابة المصحف ، و تمنی عثمان لو لم تکن حین قال : لو کان المهلی من هذیل والکاتب من ثقیف لم یُوجد فیه هذا .

ثم كيف ترد هذه التي وردت في الحديث الأول عن عثمان ، وهو الذي كان من وراء من يكتبان ، يراجع مايكتبانه حرفًا حرفًا ، وكامة كلمة ، ويصلح مافاتهما . ومانظن عثمان وني في هذا العبء ولأفتر ، وهو يعلم جدًّه وخطره ، وهو يعلم المتحفزين به من وراء ذلك ، على عمل حَمل عبثه على الرغم منهم .

اللهم إن تمة شيئًا لا ندفعه ، وهو ماجاء فى المصحف الإمام من رسم قديم كان مظنة اللَّبس ، ورأى عثمان أن ألسنة العرب تُقيمه على وجهه ، وإن بدًا على غير وجهه ، فلم يعرض له . ولعل هذا هو تفسير ماجاء على لسان عثمان فى حديثه ، إن صح أنه له ، يؤيدنا على ذلك حديثه الثانى الذى عقبّت به .

ويفسر هذا قولُ ابن اشته فى كتابه «المصاحف» : جميع ماكتب خطأ يجب أن يقرأ على صحة لغته لاعلى رسمه ، وذلك فى نحو «لا أوضعوا» و «لا أذبحنه» بزيادة ألف فى وسط الكلمتين ، إذ لو قرى بظاهر الخط لكان لحنًا شنيعًا ، يقلب مغى الكلام ويُخل بنظامه .

ور: بده وضوحًا أبو بكر السجستاني من قبل ابن اشته حيث يقول

فى كتابه المصاحف: هذا عندى يعنى : بلغتها ــ يريد معنى قوله بـأَّاسنتها ــ وإلا لوكان فيه لحن لا يجوز فى كلام العرب جميعًا لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرءونه (١).

ويؤيد هذا ماروى عن عمر بن الخطاب : «إنا لنرغب عن كثير من لحن ألى . يعنى : لغة أنّى » (٢) .

وثانيها: مايعزى إلى عائشة ، يرويه هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : سأّلت عائشة عن لحن القرآن : «إن هذان لساحران » (٣) ، وعن قوله تعالى : قوله تعالى ؛ والقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة » (٤) ، وعن قوله تعالى : «والذين هادوا والصابثون » (٥) ، فقالت : يابن أختى ، هذا عمل الكُتّاب أخطئه ا في الكتاب (٢) .

ومثل هذا الذي عُزى لعائشة يُعزى لأَبان بن عَبْان ، يرويه الزبير يقول : قلت لأَبان بن عَبْان : كيف صارت «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» ، مابين يديها وماخلفها رفعوهي نصب ؟ قال : من قِبَل الكُتَاب ، كتب ماقبلها ثم قال : ماأكتب ؟ قال : أكتب «والمقيمين الصلاة» فكتب ماقبلها ثم قال : ماأكتب ؟ قال : أكتب

<sup>(</sup>١) المصاحف لأبى بكر السجستاني (ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصاحف لأن بكر السجستاني ( ص : ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) طه : ٦٣ . (٤) النساء : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) المائدة : ٦٩ . (٦) المصاحف : ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) المصاحف (ص: ٣٣ - ٣٤).

ويَنضم إلى هذا مايُعزى إلى سَعيد بن جُبير أنه قال : في القرآن أربعة أحرف لحن : «والصابئون» (١) ، «والمقيمين» (٢) ، «فأُصدق وأكن من الصالحين» (٣) ، «إن هذان لساحران» (٤) .

وقبل أن أقول كلمتى أحب أن تأنس معى بقول عالم جليل من علماء التفسير واللغة ، وما أبغى أن أضم إليه غيره لأتقلل عليك .

يقول الزمخشرى محمود بن عمر فى كتابه «الكشاف» (ه): «والصابثون» المائدة، الآية: ٦٩ - رفع على الابتداء، والنية به التأخير عما فى حيًز «إن» من اسمها وخبرها، كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك. وأنشد سسوده (٦) شاهدًا له:

وإلا فاعلموا أنّا وأنتم بُغاة مابقينا في شِقاق ِ أى: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك. فإن قلت : هلازعمت أن ارتفاعه للمطف على محل وإن واسمها ؟ قلت : لايصح ذلك قبل الفراغ من الخبر ، لاتقول : إن زيدًا وعمرو منطلقان. فإن قلت : لم لايصح والنية به التأخير ، فكأنك قلت : إن زيدًا منطلق وعمرو ؟ قلت : لأنى إذا

<sup>(</sup>١) المائدة : ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) النساء : ۱٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المنافقون : ١٠ .

<sup>.</sup> ٦٣ : 46 (٤)

 <sup>(</sup>٥) الجزء الأول ( ٦٦٠ – ٦٦١ ) طبعة الاستقامة .

<sup>(</sup>٦) السكتاب (١: ٢٩٠).

رفعته عطفًا على محل «إن» واسمها ، والعامل في محلهما هو الابتداء ، فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ، لأن الابتداء ينتظم الجزأين في عملهما كما تنتظمهما «إن» في عملها . فلو رفعت « الصابئون» والمنوى به التأخير بالابتداء ، وقد رفعت الخبر بإن ، لأعملت فيهما رافعين مختلفين. فإن قلت: فقوله «والصابئون» معطوف لابد له من معطوف عليه فما هو ؟ قلت : مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله « إن الذين آمنوا » ولامحل لها ، كما لامحل للتي عطفت عليها ، فإن قلت : ماالتقديم والتأخير إلا لفائدة ، فما فائدة هذا التتديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأَشدُّهم غيًّا ، وماسموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلها، أَى خرجوا ، كما أن الشاعر قدَّم قوله «وأنتم» تنبيهًا على أن المخاطبين أُوغل في الوصف بالبُّغاة من قومه، حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو «بغاة » ، لئلا يُدخل قومه في البغي قبلهم ، مع كونهم أوغل فيه منهم وأَثْبِت قدمًا . فإن قلت: فلو قيل : والصابئين وإياكم، لكان التقديم حاصلا ؟ قلت : لو قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء ، الأنه لا إزالة فيه عن موضعه ، وإنما يقال : مقدم ومؤخر ، للمُزال لا للقارّ في مكانه ، ومجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض في الكلام .

وقال الزمخشرى (١): ﴿والمقيمين﴾ (النساء: ١٦٢) نصب على المدح لبيان فضل الصلاة. وهو باب واسع. وقد كسّره سيبويه على أمثلة وشواهد، ولا يُلتفت إلى مازعموا من وقوعه لحنًا في خط المُصحف،

<sup>(</sup>١) السكشاف (١: ٩٠٠).

وربما التفت إليه من لم ينظر فى الكتاب، ولم يعرف مذاهب العرب ومالم فى النصب على الاختصاص من الافتنان ، وغُبِّى عليه أن السابقين الأولين، الذين مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل، كانوا أبعدَ همّة فى الغيرة على الإسلام، وذَب المطاعن عنه، من أن يتركوا فى كتاب الله تُلمة ليسُدها مَن بعدهم ، وخَرْقًا يَرْفُوه من لحق بهم .

وقيل: هو عطف على الجما أُنزل إليك؛ أى يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة، وهم الأَنبياء. وفى مصحف عبد الله اوالمقيمون؛ بالواو، وهى قراءة مالك بن دينار، والجَحدريّ، وعيسى الثقني.

وقال الزمخشرى (١) : «وأكن» - المنافقون: ١٠ - «عطفًا على محل «فأصدق» ، كأنه قيل : إن أخرتنى أصدق وأكن. ومن قرأ «وأكون» ، على النصب ، فعلى اللفظ. وقرأ عُبيد بن عُمير : «وأكون» ، على : وأنا أكون ، عدةً منه بالصلاح» .

وقال الزمخشرى (٢): «إن هذان لساحران» عله: ٣٦٠ : «قرأ أبو عمر: إن هذين لساحران ، على الجهة الظاهرة المكشوفة. وابن كثير وحفص : إنْ هذان لساحران ، على قولك: إنْ زيد لمنطلق. واللام هى الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة . وقرأ أبيّ : إنْ ذان إلا ساحران ، وقرأ ابن مسعود : أن هذان ساحران ، بفتح أن وبغير لام، بعل من «النَّجْوى» (٣) . وقيل في القراءة المشهورة ــ وهو يعني المصحف

<sup>(</sup>١) السكشاف (٤: ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٣: ٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) طه : ٦٢ : وأسروا النجوى .

الإمام \_ : إن هذان لساحران، هي لغة بلحارث بن كعب، جعلوا الاسم المثنى نحو الأسهاء التي آخرها ألف، كعصا وسُعدى، فلم يَقلبوها في المجر والنصب . وقال بعضهم : «إن» بمعنى : نعم ، و«ساحران» خبر مبتدأ محذوف ، واللام داخلة على الجملة ، تقديره : لهما ساحران . وقد أُعجب به أبو إسحاق .

انتهى كلام الزمخشرى . وبودى أن أشير قبل أن أمضى فى حديثى إلى أن فى كلامه دليلاً جديدًا يؤيدنى فيا اخترت من قبل عن القراءات السبع فى القرآن ، وأنها لغات العرب جاءت مبثوثة فى القرآن ، وبها كلها يتجه الكلام .

أما عن حديثي الذي أحب أن أمضى فيه :

ا ـ فأما ماجاء منسوبًا إلى عنان فقد قدَّمت دفعى له وتأويله ، ويحضُرنى هنا بعد عرض آراء الزمخشرى أن اللحن الذى جاء على لسان عنان مُرادٌ به : توجيه الكلام توجيهًا ليس على ظاهره ، وأن المراد بتقويم الألسنة أو اللغات له : بيان الوجه المرادمعه . هذا إن صحمانسب إلى عنان .

٧ ـ وأما ماجاء منسوبًا إلى عائشة ، فما أظن عائشة تسكت على خطأ الكُتّاب فى كتاب الله ، وترضى به يشبع ويخرج عن المدينة إلى الأمصار ، ولم تكن بعيدةً عن عبان ولا عن الصحابة الكاتبين ، وما أظنها كانت أقلً منهم حرصًا على سلامة كتاب الله . وحسبك ماقدمه الزمخشرى فى هذه .

٣- وأما عن تلك التى ينسبونها لأبان بن عبان ، فلا أدرى كيف جاءت على لسانه ، مع العلم بأنه ممن لم يشهدوا عصر الندوين ، ولا كان حاضر ذلك ، فلقد كانت وفائه سنة ١٠٥ هـ ، وعبان مات سنة ٣٥ هـ .

وبعد . فهذا الذى نسب إلى أبان استنباط لارواية مأثورة ، وهذا الاستنباط الذى استنبطه أبان لايصح إلا عن مشاهدة ، أو ساع عن مشاهدة ، وكلاهما لم يتوفَّر لهذا الحكم .

وثالث الأشياء التي أردت ألا أسكت عنه : هو مايعزوه أصحاب التواليف في المصاحف إلى الحجاج بن يوسف ، وأنه غيّر في مصحف عثمان أحد عشر حرفًا ، وقد رواها أبو بكر السجستاني في كتابه المصاحف مَرْتين .

الأُولى يقول فيها: حدثنا عبد الله: حدثنا أبو حاتم السجستانى: حدثنا عبّاد بن صهيب، عن عوف بن أبي جميلة: أن الحجاج ابن يوسف غَيّر في مصحف عثان أحد عشر حرفًا (١).

والثانية يقول فيها: قال أبو بكر \_ يعنى نفسه \_ كان فى كتاب أبي: من هو؟ فقال: حدثنا عباد بن صهيب، عن عوف بن أبي جميلة . أن الحجاج بن يوسف غير فى مصحف عثان أحد عشد ح فا (٢) .

وهذه هي الأَحرف ، كما ذكرها أَبو بكر السجستاني :

<sup>(</sup>١) المصاحف ( ص : ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المصاحف ( ص : ١١٧ ) .

١ - كانت في البقرة (لم يتسن) فغيرها (لم يتسنه) - الآية :
 ٢٥٩ .

وأحب أن أعقب أن ابن مسعود قرأ «لم يتسن» والأصل فيها «يتسنن»، فقلبت ، لأن الثانية حرف علة ، كما فى : تفضض ، وتفضى . وقرأ حمزة والكساى بحذف الهاء فى الوصل ، على أنها هاء السكت . وقرأ باقى السبعة بإثبات الهاء فى الوصل والوقف ، على أنها أصلية . وقرأ أبّى «لم يَسَّنه» ، بإدغام الناء فى السين .

 ٢ ـ وكانت في سورة الماثلة : «شريعة ومنهاجًا » فغيره «شرعة ومنهاجًا » ـ الآية : ٨٨ .

وأُحب أن أُعقب أن هذه لم يقرأ بها أُحد من القراء.

 ٣ - وكانت في سورة يونس «هو الذي ينشركم»، فغيره «هو الذي يسيركم» - الآية : ١٠ .

وأحب أن أعقب أن «ينشركم » قراءة ابن عامر ، ويزيد بن القعقاع . وينشركم ، أى : يحييكم .

٤ - وكانت في سورة يوسف اأنا آتيكم بتأويله ، فغيرها وأنا أنبثكم بتأويله » - الآية : ٤٥ .

وأُحب أن أُعقب أن هذه لم يقرأ بها أَحد من القراء .

و كانت في سورة المؤمنين «سيقولون الله» فغيرها ، «سيقولون الله»
 الآبتان : ۸۹ ، ۸۷ .

وأحب أن أعقب أن الأُولى هي القراءة المشهورة . وقرأ بالثانية أبو عمرو ، ويعقوب .

٦ و ٧ – وكانت فى سورة الشعراء «من المخرجين» – الآية : ١١٦ – فغيرها «من المرجومين» – الآية : ١٦٧ – فغيرها
 «من المخرجين» .

وأُحب أَن أُعقب أَن هذه وتلك هما القراءتان المشهورتان .

٨ – وكانت في سورة الزخرف (معايشهم)، فغيرها (معيشتهم).
 الآبة : ٣١ .

وأُحب أن أُعقب أن هذه هي القراءة المشهورة ، ولم يقرأ بالأُولى أحد من القُراء .

٩ ــ وكانت فى سورة الذين كفروا «ياسِن» ، فغيرها «آسن» ،
 الآية : ١٥ .

وأحب أن أعقب أن حمزة قرأ «ياسن»، وقفًا لاوصلا. وأن «آسن» هي القراءة المشهورة .

١٠ ـ وكانت في سورة الحديد ( فالذين آمنوا منكم واتقوا ) ، فغيرها
 ( وأَنفقوا ) \_ الآية : ٧ .

وأحب أن أعقب أن القراءة المشهورة (وأنفقوا) ، ولم يقرأ أحد من القراء «واتتوا» .

١١ ــ وكانت في سورة التكوير «وماهو على الغيب بظنين»، فغيرها
 «بضنين» ــ الآدة : ٢٤ .

وأحب أن أعقب أن مَكِّيا، وأبا عمرو ، وعليا ، ويعقوب ، قرموا ( يظنين » ، أى : متهم . وأن الباقين قرمُوا ( بضنين » ، أى : ببخيل .

هذه هي الأَّحرف التي يُروى أن الحجاج غيرها في مصحف عثمان.

وأُحب أن أزيد الأَمر وضوحًا ولا أَتركه على إبهامه هذا اللَّمَى يشير شكًا ، وبكادالقول فيه على ظاهره يُعطى للحجَّاج أن يُغيِّر في كتاب الله:

١ ـ لقد رأيت كيف روى أبو بكر السجستانى هذا الخبر فى كتابه «المصاحف» فى مكانين بسندين ، هما وإن اتفقا إلا أن ثانيهما رواه أبو بكر فى أسلوب جون فيه من شأن المُسند إليه الخبر .

٢ ــ ولقد رأيت من هذا التعقيب الذي عقبنا يه على هذه الأحرف.
 أن ثمانية منها تحتمل فراءات ، وأن مأأثبته الحجاج كان المشهور .

 ٣-ولقد رأيت أن ثلاثة منها لم يقرأ بها أحد من القراء ، وهي «شريعة » التي غيرت إلى «شرعة » و«آنيكم » التي غيرت إلى «أنبثكم » ،
 ودمعيشتهم » التي غيرت إلى «معايشهم » .

وأحبك أن تعرف :

٤ ــ أن الحجاج كان من حُفّاظ القرآن المعدودين .

 ه ـ وأن الحجاج كانت على يديه الجولة الثانية في تَقْط المصاحف وشكلها ، بعد أن كانت الجولة الأولى على يد الصحابة ، وكانت جولة الصحابة بداية لم تشمل القرآن كله بل كانت نوعًا من التيسير . يقول الدَّانى (١) بسند مُتصل عن قتادة : بدُّءُوا فنقطوا ثم خمسوا شم عَشَّروا – وهو يعني الصحابة .

ثم يقول فى إثر هذا : هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين هم المبتدئون بالنقط ورسم الخُموس والعُشور .

وفى الجولة الثانية خلاف ، فمن الرواة من يعزوها إلى أبى الأُسود الدؤلى ، بعد أن طلبها منه زياد .

ومنهم من يعزوها إلى يَحيى بن يَعمر العَنْوانى ، وكان ذلك عن طلب الحجاج ، ويقول : إن هذا هو الأَعرف .

ومانظن الحجاج ـ وهو الحافظ للقرآن ــ كان بعيدًا عن يحيى ابن يعمر ، كما لم يكن عُمان بعيدًا عن زيد بن ثابت ، وسعيد .

وإذن نستطيع أن نقول :

۱ - إن هذه الأحرف الثلاثة التى لم يقرأ بها أحد لم تكن منقوطة ولامشكولة، فعيزها النقط وبَيْنها ، وكانت على ألسنة الناس كما كانت على لسان الحجاج ، بدليل أنها لم ترد فى قراءة ، ولا أدرى كيف قامت هذه دعوى .

٢-إن الأحرف النانية الباقية ، فيها قراءات ، كما مر بك ،
 والمشهور منها مايعزى إلى الحجاج أنه أثبته .

 <sup>(</sup>۱) المحكم في نقط المصاحف لأبي عمر عبّان بن سعيد الداني ( ص : ۲ – ۳) .

ولكن من أنَّى لنا أن هذا الذى يقال إن الحجاج أثبته لم يكن ، وإن رسم مصحف عبَّان كان يحتمله ، وإن الحجاج لم يفعل غير أن بيَّنه وميّزه.

يحدونى إلى هذا مارُوى من أن عثمان حين كان يُعْرض عليه المصحف غَبر « لم يتسن » إلى « لم يتسنه » ، إذن فالذى يُعزى إلى الحجاج أنه فعله عُزى إلى عثمان أنه فعله من قبله ، ولايمنع أن يكون هذا كله \_ أعنى الأحرف الثمانية \_ كانت مقروء مصحف عثمان ، وأن الحجاج حين نقط وشكل ميز الرسم وبينّه ، يستوحى فى ذلك من مقروئه ومقروء الناس الذين يقرءون بقراءة مُصحف عثمان .

إذن فلا تغبير للحجاج في كتاب الله.

ثم ما أهون مدلول مانسبوه إلى الحجاج ، وهل كان بعد هذا غير تبيين رَسْم وتمييزه ، وما أظن الحجاج خرج فيها على مصحف عثان ، وأنه بقراءة أخرى ، بل أكاد أؤكد أنه التزم فيها مقروء مصحف عثان ، وأنه لم يفعل غير التمييز والتبيين، بدليل تلك التي سقتها عن «لم يتسن» لم يفعل غير التحجاج فيا فعل كان حريصًا على أن يمكن للمصحف الامام ، وأن ينفى عنه ماعساه أن يكون دخل عليه من قراءات .

## ١٤ - القراءات

وقد مَرَّ بك الرأى فى القراءات السبع ، ومعنى قوله ، صلى الله عليه وسلم : نزل القرآن على سبعة أحرف ــ أى : على سبعة أوجه من اللغات متفرقة فى القرآن (١) .

ورُوى عن عُمر أَنه قال : نزل القرآن بلغة مُضر .

وإذا رجعنا نُحصى قبائل مُضر وجدناها سبع قبائل، وهى : هذيل، وكنانة ، وقَيْس ، وضَبَّة ، وتَم الرَّباب ، وأَسد بن خُزِيمة ، وقريش .

كما يُروى عن ابن عباس أنه قال : نزل القرآن على سبع لغات ، منها خمس بلغة العَجزُ من هَوازن ، واثنتان لسائر العرب. والعَجز هم : سعد بن بكر ، وجشم بن بكر ، ونصر بن معاوية ، وثقيف ، وكان يقال لهم : عُليا هوازن .

كما يُروى عن أبى حاتم السَّجستانى أنه قال : نزل القرآن بلغة قريش ، وهذيل ، وتميم ، ولأَزد ، وربيعة ، وهوازن ، وسعد بن بكر .

كما يروى السَّيوطي في «الإتقان» آراءً غير مُسندة ، منها :

 ١ - أنها سبع لغات متفرقة لجميع العرب ، كل حرف منها لقبيلة مشهورة .

٢ ــ أنها سبع لغات ، أربع لعَجُز هوازن ، وثلاث لقريش .

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن (ص: ٢٦).

٣- أنها سبع لغات : لغة لقريش ، ولغة لليمن ، ولغة لجرهم ،
 ولغة لموازن ، ولغة لقضاعة ، ولغة لتمم ، ولغة لطئ .

٤ - أنها لغة الكَمْبَين : كعب بن عمرو ، وكعب بن لؤى ، ولهما
 سبم لغات .

وهذا الخبر مُسند لابن عباس من طريق آخر عير الطريق الأَّول الذي رُوي به خبره السابق .

وهذا الاختلاف فى النعيين لايضير فى شىء، فثم لغات سبع مفرّقة فى القرآن ، أخبر الرسول عن جملتها ، ولم يخبر عن تفصيلها ، وكان هذا التفصيل مكان الاجتهاد بين المجتهدين .

وليس منى الحديث أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات ، بل اللغات السبع مفرقة ، تقرأ قريش بلغتها ، وتقرأ هذيل بلغتها ، وتقرأ هوازن بلغتها ، وتقرأ اليمن بلغتها .

وفى ذلك يقول أبو شامة نقلاً عن بعض شيوخه : أنزل القرآن بلسان قريش ، ثم أبيح للعرب أن يقرئوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها ، على اختلافهم فى الألفاظ والإعراب (١) .

ويعجبنى تعقيب لابن الجوزى على كون هذه الأحرف سبعة ، يقول : وأما وجه كونها سبعة أحرف ، دون أن لم تكن أقل أو أكثر ، فقال الأُكثرون : إن أُصول قبائل العرب تنتهى إلى سبعة ، وإن اللغات الفصحى سبع ، وكلاهما دعوى .

<sup>(</sup>١) الإتقان ( ص : ٤٧ ) .

وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد ، بحيث لايزيد ولاينقص ، بل المراد السعة والتيسير ، وأنه لاحَرَج عليهم فى قراءته بما هو فى لغات العرب ، من حيث إن الله تعالى أذن لهم فى ذلك .

والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولايريدون حقيقة العدد، بحيث لايزيد ولاينقص ، بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر (١) .

وكانت هذه اللغات عِلْمها إلى الرسول ، قد أحاطه الله بها عِلْمًا ، وحين يقرأُ الهلنل بين يديه «عتى حين» وهو يريد «حتى حين» (٢) يجيزه ، لأنه هكذا يلفظ ما ويستعملها .

وحين يقرأ الأسلى بين يليه «تسود وجوه» (٣) بكسر التاء فى «تسود» ، و«ألم اعهد إليكم» (٤) بكسر الهمزة فى «أعهد»، يجيزه، ، لأنه هسكذا يلفظ وهكذا يستعمل.

وحين بهمز التميمى على حين لايهمز القرشى ، يجيزه ، لأنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل .

وحين يقرأُ قارئهم «وإذا قيل لهم» (ه) و«غيض الماء» (٦) بلإشام الضم مع الكسر ، يجيزه ، لأنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل .

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ( ٢٥ – ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ٥٤ ــ الصافات : ١٧٤ و ١٧٨ ــ الذاريات : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٠٦ . (٤) يس : ٦٠

وحين قرأ قارئهم «هذه بضاعتنا ردَّت إلبنا» (١) بإشام الكسر مع الفيم في «ردت» ، يجيزه ، لأنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل .

وحين يقرأ قارئهم «مالك لاتأمنا» (٢) بإشام الضم مع الإدغام فى ميم «تأمنا»، يُجيزه، لأنه هكذا يُلفظ وهكذا يستعمل، وتكليفه غير هذا عَس.

وحين يقرأ قارئهم (عليهم)، و (فيهم) بالضم، ويقرأ قارئ آخر (عليهمو) و (فيهمو) بالصلة، يجيزه، لأَنه هكذا يُلفظ وهكذا يُستعمل.

وحين يقرأ قارثهم «قد أفلح »(٣)، و«قل أوحى» (٤)، و «خلوا إلى »(٥)، بالنقل ، يُجيزه ، لأنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل .

وحين يقرأ قارئهم «موسى» و«عيسى» و«سبأً» بالإِمالة، وغيره يلطف، يُبجيزه، لأنه هكذا يُلفظ وهكذا يُستعمل.

وحين يقرأ قارئهم «خبيرًا» و «بصيرًا»، بالترقيق، يجيزه ، لأَنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل .

وحين يقرأ قارئهم «الصلوات»، و«الطلاق»، بالتفخيم ، يجيزه ، لأَنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل (٦) .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٦٥ . (٢) يوسف : ١١ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١ . الأعلى : ١٤ . الشمس : ٩ .

<sup>(</sup>٤) الجن : ١ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٤ .

 <sup>(</sup>٦) تأويل مشكل الفرآن ( ص : ٣٠ ) - النشر فى القراءات العشر
 (١: ٢٩) .

ويفسر لك هذا مارُوى عن عمر ، قال : سمعت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ، وقد كان النبى ، صلى الله عليه وسلم ، أقرأنيها ، فأتيت به النبى ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فقال له : اقرأ ، فقرأت ، فقرأ تلك القراءة . فقال : هكذا أنزلت ، ثم قال لى : اقرأ ، فقرأت ، فقال : هكذا أنزلت . ثم قال : هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقر نموا منه ماتيسر (١) .

وكذلك يُفسر لك هذا مارُوى عن أَبيّ ، قال : دخلت المسجد أصلى ، فلخل رجل فافتتح «النحل» فقراً ، فخالفنى فى القراءة ، فلما انفتل قات : من أقراًك ؟ قال : رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ثم جاء رجل فقام يصلى ، فقراً وافتتح «النحل» ، فخالفنى وخالف صاحبى ، فلما انفتل قلت : من أقراك ؟ قال : رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . قال : فأخذت بليهما فانطلقت بهما إلى النبى ، صلى الله عليه وسلم ، فقلت : استقرى هذين ، فاستقراً أحدهما ، فقال : أحسنت . ثم استقراً الآخر، فقال : أحسنت . ثم استقراً الآخر،

ويقول ابن قتيبة: «ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته ، وماجرى عليه اعتيادُه ، طفلاً وناشتاً وكهلاً ، لاشتدَّ ذلك عليه ، وعظمت المحنة فيه ، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة ، وتذليل للسان ، وقطع للعادة » (۲) .

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن (ص: ٢٧) – النشر (١: ٢١).

## ١٥ - القيراء

ولقد كانت كتابة المصحف بلغة قريش ، أو بحرف قريش ، بذلك أمر عَبَانُ زِيدَ بِنَ ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وهم يتنسخون المصاحف ، وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم .

وأرسل عنان المصاحف إلى الأمصار . وأخذ كل أهل مصر يقرءون بما فى مصحفهم ، يتلقون مافيه عن الصحابة الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قاموا بذلك مقام الصحابة ، الذين تلقوه عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فكان بالمدينة نَفَر ، منهم : ابن المسيّب ، ومعاذ ابن الحارث ، وشهاب الزهريّ ؛ وكان بمكة نَفَر ، منهم : عطاء ، وطاووس ، وعكرمة ؛ وبالكوفة نَفَر ، منهم : علقمة ، والشّعبي ، ومعيد بن جُبير ؛ وبالبصرة نَفَر ، منهم : الحسن ، وابن سيرين ، وقتادة ؛ وبالشام نَفَر ، منهم : الممنيرة بن أبي شهاب المخزوى ، صاحب عنان بن عفان .

ثم تجرد قَوْمٌ للقراءة واعتنوا بضبطها أَتَمَّ عناية ، حتى صاروا فى ذلك أئمة يُقتدى بهم ، ويُرحل إليهم ، ويُؤخذ عنهم ، وأجمع أهل بلدهم على تَلَقى قراءتهم بالقبول ، ولم يختلف عليهم فيها اثنان ، ولتَصدُّهم للقراءة نسبت إليهم . فكان بالمدينة نفر ، منهم : أَبو جعفر يزيد بن القَعقاع ، ثم نافع ابن أَلى نعم .

وكان بمكة نفر ، منهم : عبد الله بن كثير ، ومحمد بن مُحَيصن .

وكان بالكوفة نَفَر ، منهم . سليان الأَعمش ، ثم حمزة ، ثم الكسائي .

وكان بالبصرة نَفَر ، منهم : عيسى بن عمر ، وأبو عمرو بن العلاء .

وكان بالشام نفر ، منهم : عبد الله بن عامر ، وشُرَيح بن يزيد الحَشْرى (١) .

غير أَن القُرَّاء بعد هذا كثروا ، وتفرقوا فى البلاد ، وانتشروا فى الأَقطار ، وكاد يدخل على هذا العلم ماليس فيه ، فَشمَّر لضبطه وتنقيته أئمَّة مشهود لهم ، منهم :

١ ــ الإمام الحافظ الكبير أبو عمروعمان بن سَعيد بن عمان بن
 سعيد الدانى ، من أهل دانية بالأندلس . وكانت وفاته سنة أربع وأربعين
 وأربعمائة ، وكتابه فى هذا الباب هو : التيسير .

٢ ــ الإمام المقرئ المفسر أبو العباس أحمد بن عمارة بن أبى العباس
 المهدوى ، المتوفى بعد الثلاثين وأربعمائة . وله كتاب الهداية .

٣\_الإمام أُبو الحسن طاهر بن أبي الطيب بن أبي غلبون الحلبيّ ،

<sup>(</sup>١) النشر (١: ٨ – ٩).

نزيل مصر . وتوفى بها سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ، وله كتاب : التذكرة .

٤ ــ الإمام أبو محمد مكى بن أبي طالب القيروانى . وكانت وفاته
 سنة سبع وثلاثين وأربعمائة بقرطبة ، وله كتاب : التبصرة .

الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسهاعيل ، المعروف ببأبي شامة
 وله كتاب : المرشد الوجيز .

ولقد كان رائد هؤلاء جميعًا ، فيا أخدوا فيه ، أن كل قراءة وافقت العربية ولَوْ بوَجْه ، ووافقت المُصحف الإمام وصَعّ سندها ، فهى قراءة صحيحة لايجوز ردُّها ، ولايحل إنكارها .

وإذا اختل رُكن من هذه الأَركان كانت تلك القراءة ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة .

وفي ظل هذه القيود التي أجمع عليها القُرَّاءُ :

١ ــ الموافقة للعربية ولو بوَجْه .

٢ ـ الموافقة للمصحف الإمام ، ولو احتمالا .

٣ ـ أن يصح سندها .

قام الأُنمة بتأليف كتب فى القراءات ، وكان أول إمام جمع القراءات فى كتاب ، هو أبو عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين . وقد جعل القراءات نحوًا من خمس وعشرين قراءة ، وتوالى بعده أمة مؤلفون جمعوا القراءات فى كتب ، منهم من جعلهاا

عشرين ، ومنهم من زاد ومنهم من نقص ، إلى أن كان الأمر إلى أب بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ، فاقتصر على قراءات لقراء سبع ، هم : عبد الله بن كثير ، فى مكة ؛ ونافع بن أبي رُويَم ، فى الملينة ؛ وأبو عمرو بن العلاء ، فى البصرة ؛ وعاصم بن أبي النجود ، وحمزة بن حبيب الزيات ، وعلى الكسائى ، فى الكوفة ؛ وعبد الله بن عامر ، فى الشام .

ثم جاءً بعده من رفعها إلى عشر ، نذكر منهم إمامًا متأخرًا ، وهو : ابن الجَررى أبو الخير محمد بن محمد ، المتوفى سنة ٨٣٣ هـ ، وكتابه هو : النشر فى القراءات العشر .

والقراءُ الثلاثة ، الذين زادوا على السبعة، هم : يزيد بن القعقاع ، فى المدينة ؛ ويعقوب الحضرى ، فى البصرة ؛ وخلف البزار ، فى الكوفة .

هذا غير قراء جائوا بقراءات شاذة ، كان على رأسهم ابن شَنَبُوذ ، المتوفى سنة ٣٢٨هـ ، ثم أبو بكر العطار النحوى ، المتوفى سنة ٣٥٤ هـ .

## ١٦ ـ رأي ابن قتيبة في القراءات

وقد لَخُص ابنُ قُتيبة وُجوه الخلاف في القراءَات، وأُحب أن أُسوق إليك ما قال:

يقول ابن قُتيبة(١):

وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءَات فوجدتها سبعة أُوجه:

أولها: الاختلاف في إعراب الكلمة، أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو قوله تعالى: ﴿هؤلاءِ بناتي هن أُطهرُ لكم﴾ بالنصب \_و ﴿هل نُجازي إلا الكفور﴾ \_ سبأ: ١٧ \_و ﴿هل يُجازَى إلا الكفور﴾ \_و ﴿يأمرون الناس بالبّخل ﴾ ـ النساء: ٣٧، الحديد: ٢٤ \_و ﴿بالبّخل ﴾ بفتح الباء والخاء \_و ﴿فَنَظِرة إلى مَيسرة ﴾ ـ البقرة: ٢٠٠ \_و ﴿ميسُرة ﴾ بضم السين.

ثانيها: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب، نحو قوله تعالى: و ﴿رَبّنا باعد بين أسفارنا﴾، و ﴿إِذَا تَلقونه بألسنتكم﴾ النور: ١٥ ـ و ﴿رَبّنا باعد أُمّة﴾ . و ﴿وادّكر بعد أُمّة﴾ \_ يوسف: ٤٥ ـ و ﴿وَادّكر بعد أُمّة﴾ \_ يوسف: ٤٥ ـ و ﴿ وَأُمّةِ ﴾ أي: نسيان.

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن (٢٨ - ٣٢).

ثالثها : أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها ، بما يُغيِّر معناها ولايُزيل صورتها ، نحو قوله تعالى : « وانظر إلى العظام كيف نُنشزها» – البقرة : ٢٠٩ – و «نُنشرها» بالراء – و«حتى إذا فُزَّع عن قُلوبه» سَباً : ٣٣ – و «فُرَّعْ» بالراء والغين المعجمة .

رابعها : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يُغير صورتها في الكتاب ولايُغير معناها في الكتاب الحقال : «إن كانت إلا صَيْحةً واحلة ، يَس : ٢٨ – و«زَقْية واحلة» – و«كالعين المَنْفوش» – القارعة : ٥ – و «كالعين المَنْفوش» .

خامسها : أن يكون الاختلاف فى الكلمة بما يُزيل صورتها ومعناها ، نحو قوله «وطَلَم مُنْضُود» ــ الواقعة : ٢٩ ــ و طَلَم» .

سادسها : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير ، نحو قوله تعالى : «وجاءت سَكِّرة الموت بالحَقى» ـ ق : ١٩ ـ وفى موضع آخر : «وجاءت سَكرة الحق بالموت».

سابعها: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحوقوله تعالى: «وماعَملِت أَيْديهم»، و«وماعملته أيديهم» يس : ٣٥، ونحو قوله تعالى: «إن الله هو الغني الحميد» لقمان: ٢٦ ـــ وه إن الله الغني الحميد».

ثم قال ابن قتيبة :

فإن قال قائل : هذا جائز فى الأَلفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدًا فهل يعجوز أَيضًا إذا اختلفت المعانى ؟

قيل له : الاختلاف نوعان : اختلاف تغاير ، واختلاف تضاد.

فاختلاف النضاد لايجوز . ولست واجده بحمد الله في شيء من القرآن ، إلا في الأمر والنهي ، من الناسخ والمنسوخ .

واختلاف التغاير جائز ، وذلك مثل قوله «واذكر بعد أمة» أى بعد حين ، و«بعد أمّة» أى بعد نسيان له ، والمعنيان جميعًا ، وإن اختلفا ، صحيحان ، لأن ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له .

وكقوله : « إذ تَلَقونه بأُلسنتكم » أَى تَقبلونه وتقولونه ، و«تَلقّونه » من الولق ، وهو الكذب ، والمعنيان جميعًا ، وإن اختلفا ، صحيحان ؛ لأنهم قبلوه وقالوه ، وهو كذب .

وكقوله : «ربّنا باعد بين أسفارنا» على طريق الدعاء والمسألة ، ووربّنا باعد بين أسفارنا » على جهة الخبر ، والمعنيان ، وإن اختلفا ، صحيحان .

وكفوله : «وأعتدت لهن مُتَكأه ، وهو الطعام ، و«وأعتدت لهن مُتُكَأُه بضم الميم وسكون التاء وفتح الكاف ، وهو الأثرج . فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام .

وكذلك ونَنشرها ، ووننشزها ، لأن الإنشار : الإحياء ، والإنشاز : هو التحريك للنقل ، والحياة حركة ، فلا فرق بينهما .

وكذلك وفزع عن قلوبهم »، ووفرغ» ، لأن وفزع» : خفف عنها الفزع، وفرغ : فرغ عنها الفزع .

ثم قال ابن قتيبة : وكل ما في القرآن من تقديم أو تأخير ، أو زيادة أو نقصان ، فعلى مثل هذه السبيل .

#### ١٧ - تعقيب على القراءات

والأَمر في القراءَات كما يبدو لك ، ينحصر في أحوال ثلاث :

الأُولى – وهى تنصل بأَحرف العرب أو لغانها – وهى التى قلمنا منها مثلاً فى الإمالة والإشهام والترقيق والنفخيم ، وغير ذلك مما لفظت به القبائل ولم تستطع ألسنتها غيره ، وهذا الذى قلنا عنه : إنه المعنىًّ بالأحرف السبعة التى جاءت فى الحديث .

ومامن شك فى أن ذلك كان رُخصة للعرب يوم أنكانوا لايستطيعون غيره ، وكان من العسير عليهم تلاوة القرآن بلغة قريش .

ثم مامن شك فى أن هذه الرخصة قد نُسخت بزوال العذر ، وتيسر الحفظ ، وفُشو الضبط ، وتعلم القراءة والكتابة (١) .

وأسوق إليك ماقاله الطبرى بعد ماسقت إليك ماقاله الطحاوى، يقول الطبرى :

ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عنان بن عفان ، رضى الله تعالى عنه ، اختلاف الناس فى القراءة ، وخاف من تفرق كلمتهم ، جمعهم على حرف واحد ، وهو هذا المصحف الإمام ، واستوثقت له الأمة على ذلك ، بل أطاعت ورأت أن فيا فعله الرشد والهداية ، وتركت القراءة بالأحرف السبعة ، التى عزم عليها إمامها العادل فى تركها ، طاعة منها له ، ونظرًا منها لأنفسها ، ولن بعدها من سائر أهل ملتها ، حتى درست من الأمة

<sup>(</sup>١) معانى الآثار للطحاوى أحمد بن محمد .

معرفتها وعفت آثارها ، فلاسبيل اليوم لأَحد إلى القراءة بها ، للثورها وعفو آثارها . فإن قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهم إياها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم بقراءتها ؟ قيل : إن أمره إياها رسول الله عليه وسلم ، وأمرهم بقراءتها ؟ قيل : إن أمره إياحة ورُخصة .

الثانية : وهى تتصل برسم المصحف وبقائه فترة غير منقوط ولامشكول إلى زمن عبد الملك ، حين قام الحجاج بإسناد هذا إلى رجلين ، هما : يحبى بن يعمر ، والحسن البصرى ، فنقطاه وشكلاه .

ومانرى صحيحًا هذا الذى ذهب إليه القرّاء من تأويلات كثيرة ، تكاد تُحمَّل الكلمة عشرين وجهًا أو ثلاثين أو أكثر من ذلك ، حتى لقد بلغت طرق هذه القراءات للقراءات العشر فقط تسعمائة وثمانين طريقة .

فلقد كان اجتهادًا من القُراء ، وكان إسرافًا في ذلك الاجتهاد . وإنك لو تتبعت ماعقب به الزمخشرى ، في تفسيره على القُراء لوجدت له الكثير ثما ردَّه عليهم ولم يقبله منهم ، فلقد عقب على ابن عامر في قراءته لقوله تعالى : ووكذلك زُيِّن للمشركين قتل أولادهم شُركاؤهم » الأَنعام : ١٣٧ ـ فلقد قرأها ابن عامر وقتلُ أولادهم شركائهم » برفع القتل ، ونصب الأولاد ، وجر الشركاء ، على إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف .

فقال الزمخشرى : فهذا لو كان فى مكان الضرورات ــ وهو الشعر ــ لكان شيئًا مردودًا ، فكيف به فى الكلام المنثور ؛ فكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته . والذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف «شركائهم» مكتوبًا بالياء .

ويعقب الزمخشرى مرة أخرى على أبى عمروحين يدغم الراء فى اللام ، فى قوله تعالى «فيغفر لن يشاء» ــ البقرة : ٢٨٤ ، آل عمران : ١٢٩ ، المائدة : ٢٠ و ٤٣٤ ، الفتح : ١٤ ــ فيقرؤها أبو عمرو : «فيغفر لمن يشاء».

ويقول الزمخشرى : ومدغم الراء فى اللام لاحنٌ مخطى خطأ فاحشًا ، وراويه عن أبى عمرو مخطى مرتين ، لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية مايؤذن بجهل عظم .

وكذلك تتبع ابن قنيبة القُراء وأَحصى لهم الكثير ، وفي ذلك مقول :

وما أَقل من سلم من هذه الطبقة في حَرْفه من الغلط والوهم (١) .

ونحن حين نمكن لهذه القراءات أن تعيش نكون كمن يحاول أن يخرج على ما أراده عثمان ، ومعه على من قبل ، ثم الصحابة ، على وحدة القرآن تلاوة . هذا بعد أن صح لنا أن هذه القراءات اجتهاد ، وأن رسم المصحف وإهماله نقطًا وشكلا جُرٌ إلى شيء منها .

يقول ابن قتيبة وهو يناقش بعض القراءات :

وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها ، أو أن تكون غلطًا من الكاتب .

( تأريخ القرآن )

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن ( ص : ٤٣ ) .

فإن كانت على مذهب النحويين ، فليس ها هنا لحن ، بحمد الله .

وإن كانت خطأ في الكتابة ، فليس على الله ولا على رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، جناية الكاتب في الخط .

ولو كان هذا عببًا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع فى كتابة المصحف من طريق التهجى ، فقد كُتب فى الإمام : «إن هذن لساحران(۱) ، ،بحذف ألف التثنية . وكذلك ألف التثنية تحذف فى هجاء هذا المصحف فى كل مكان . وكتب كتّاب المصحف : الصلوة ، والزكوة والحيوة ، بالواو ؛ واتبعناهم فى هذه الحروف خاصةً على التيمن جم (٢)

فنحن إذن بين رسم لكتاب كان مارسموا آخر الجهد عندهم ، ولقد حفظ الله كتابه بالحفظة القارئين أكثر مما حفظه بالكتاب الكاتبين ، ثم كانت إلى جانب الحفظة أقارئين أكثر مما حفظه بالكتاب الكاتبين ، أقامت الرسم لتدعيم الحفظ ، ولم تُقم الحفظ لتدعيم الرسم ، وكان هذا ماعناه عان : أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها ، ولقد أقامته بألسنتها ، وتركت الرسم على حاله ممثلاً في مصحفه الإمام ، الذي كان حريصًا على أن تجتمع عليه الأمة الإسلامية . من أجل ذلك أحرق ماسواه .

غير أن مافعله عنمان لم يقض على كل خلاف ، وأوسع في هذا الخلاف بقاءً المصحف الإمام غير منقوط ولامشكول ، كما قلت لك .

من أَجل ذلك كان أُول شيء عَمله الحجاج ، بعد مافرغ من نقط

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ( ص : ٤٠ ، ٤١ ) .

المصحف وشكله ، أن وَكل إلى عاصم الجَحدريّ ، وناجية بن رُمح ، وعليّ بن رُمح ، وعليّ بن أصمع ، أن يتتبعوا المصاحف، وأن يقطعوا كل مصحف يجدونه مخالفًا لمصحف عثّان ، وأن يعطوا صاحبه ستّين درهما . وفي ذلك يقول الشاعر :

وإِلاَّ رُسومَ الدار قَفْرًا كأنها كتاب محاه الباهلي ابن أصمعا(١)

ونحن اليوم فى أيدينا هذا المصحف الإمام أقوى مايكون ضبطًا ، وأصح مايكون شكلاً ، فما أغنانا به عن كل قراءة لايحملها رسمه ، ولا يُشير إليها ضبطه ، من تلك القراءات التي كانت تلك حالها التي بَسطتها لك .

الثالثة : وهى التى تتصل بإحلال كلمة مكان كلمة ، أو تقديم كلمة على كلمة ، أو زيادة أو نقصان .

وما أظن هذه تكون كلمة تُذكر بعد أن أصبح فى أيدينا المصحف الإمام ، هيأه لنا عثان فى الأولى ، وزَفّه إلينا الحجاجُ فى الثانية ، وماكان هذان العملان إلا خطوتين : خطوة تدعم خطوة فى سبيل الوحدة الكاملة لكتاب الله ، كما حفظه الله على لسان الحَفظة من الصحابة والتابعين .

وأُحب أَن أَخَمَ الحديث عن القراءات بقول الزَّركشي في كتابه «البرهان » ، يقول الزركشي :

القرآن والقراءات حقيقتان مُتغايرتان .

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن ( ص : ٣٧ ) .

فالقرآن هو الوحى المنزّل على محمد ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، للبيان والإعجاز .

والقراءات السبع متواترة عند الجمهور . وقيل : بل مشهورة . والتحقيق أنها متواترة عن الأُممة السبعة .

أما تواترها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ففيه نظر .

### ١٨ - رسم المصحفت

ومن الناظرين فى رسم القرآن فريق صرفهم الإِجلال له عن أن يفصلوا بين ماهو وحى من عند الله حَرَّك به لسانَ رسوله ، وبين ماصَوَّره كُتَّاب الرسول حروفًا وكلمات .

وأنت تعرف أن الكلمة الواحدة قد تختلف صورة رسمها على أيدى كتبة يَستملون عن مُمْل واحد ، إذا اختلفت طرق تلقيهم للإملاء ، غير أنهم حين يلفظون هذه الكلمة مُجمعون على نُطق واحد .

ومامن شك فى أن القرآن الكريم تَعرَّض رسمه لهذا الخلاف ، وكان حفظ الله له فى بقاء حَفَظته ، يعى الناس عنهم أكثر مايعون عن القراءة ، وكانوا بهذا مطمئنين ؛ وحين عدت العاديات على الحفظة بدأ الخوف يدبّ ، وبدأ تفكير الصحابة يتجه إلى ماهو أبتى ، أعنى جمع القرآن مكتوبًا .

وكانت محاولة أبي بكر وعمر التي مرت بك ، واجتمع للناس قرآئهم مكتوبًا ، وبدأ شُغلهم بما هو مكتوب يزحم شُغلهم بما هو مَثْلُو ، أو يُعادله . وأخذ الرسم يُملي برسمه ويُقوَّمه الحِفظ ، في فترة لم يكن الصحابة فيها أبعدوا كثيرًا عن فترة نزول القرآن .

وماكانت الأُمة العربية عهد كتابة الوحى أُمة عربقة فى الكتابة ، وماكان كتاب النبى إلا صورة من العصر البادئ فى الكتابة ، ولم تكن الكتابة العربية على حالها اليوم من التجويد والكمال إملاء ورسمًا . ونظرة فى رسم المصحف ، ومايحمل من صور إملائية تخالف ما استقر عليه الوضع الإملائي أخيرًا ، تكشف لك عما كان العرب عليه إملاءً ، وعما أصبحنا عليه نحن إملاءً .

وحين أطل عهد عثمان كاد اختلاف الناس فى قراءة المرسوم يحرّ إلى خروجهم على المحفوظ ، من أجل هذا فَزع عثمان إلى نفر من الصحابة كتبوا للرسول وَحَيّه ، ليدركوا هذا المرسوم ، كى يخرجوا منه بصورة خطية تصور ما أجمع عليه المُغّاظ .

وقد لايفوتك أن الخط العربي ، عصر كتابة الوحي إلى أيام عبد الملك بن مروان ، لم يكن عَرف النقط المميز للحروف في صورته الأخيرة ، كما لم يكن عَرف الكلمات ، وبني المصحف المرسوم ينقصه النقط في صورته الأخيرة وينقصه الشكل ، وعاش يحميه حفظ الحفاظ له من اللحن . غير أن الأمة العربية كانت قد انتشرت، وأظل الإسلام تحت لوائه أممًا مختلفة ، وأصبح الحفظ في هذه البيئة الواسعة ، وبين هؤلاء الأقوام المختلفين ، لايمني غناءه أيام أن كانت البيئة محدودة والأقوام غير مختلفين ، من هنا كان لابد من نقط البيئة محدودة والأقوام غير مختلفين ، من هنا كان لابد من نقط وشكل على يد الحجمًّا ج ، كما مر بك .

ولقد كانت هذه المراحل التي مرّ بها جمع القرآن وكتابته ونقطه وشكله نتيجةً لقصور الكتابة العربية والخط العربي . إذ لو كانت في كمالهما اليوم لما احتاج القرآن في رسمه إلى مرحلة بعد مرحلة ، ولكُتب يوم أن كُتب للمرة الأُول في صُورة أخيرة .

ونحن بحمد الله ، على الرغم من بُعد عهدنا بنزول القرآن ، لم نبعد

عن وعبه كما أنزل ، تصديقًا لقوله تعالى : وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، (١) ، غير أنه يجب أن يلفتنا إلى قُرآننا مالفت الشيخين عمر وأبا بكر إليه ، ثم مالفت عيان إليه ، ثم مالفت الحجاج إليه . فهذه لفتاتٌ أحسّ فيها أصحابُها الخوف من أن يمس القرآن سُوعٌ ، جَمعوه للناس مكتوبًا يوم أن خافوا ذهاب المُفاظ ، ثم أجمعوا على مُصحف واحد يوم أن خافوا تفرق الناس على مصاحف ، ثم نَقطوه وضَبطوه يوم أن خافوا أن يتفرق الناس في قراءته .

هذه كلها خطوات واعية من أناس واعين، بإلهام ربِّ مُعين. وأخشى مانخشاه نحن اليوم، أو بعد اليوم، أن يبقى القرآن برسمه القديم الذى يختلف وإملاء العصر فيخلق بهذا بكبلة على الأَلسن ، ومانحن فى كل بيئة نملك خُفَّاظًا يضبطون الأَلسنة عن أن تلتوى ، وإن ملكنا فى كل بيئة خُفَّاظًا فمحالٌ أن بجد كار قارئ حافظًا إلى جواره.

يجب أن نخاف ما خافه السلف ، ويجب أن نحتاط كما احتاط السلف ، ويجب أن نفصل بين وحى الله وأقلام الكتاب .

وما أظن أن تَيمننا بخط من سلف يُغرينا بمزيد من حِرْص عليه قد يَجرّنا إلى ما لا نُحب .

كما لا أظن أن شيئًا كهذا يثير بين الناظرين فى رسم القرآن جدلا، فالحق فيه بيِّن ، وقد نادى السلفُ العالمون العاملون ، ممن قلَّمت لهم نقولاً فى ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩

<sup>(</sup>٢) الفرقان ، لابن الحطيب (٩١-٩١)

### ١٩ - كتَّابِة المصحف وطبعتُه

مَرَّ بك كيف كان الوحى بكتب ، وعلى أَى شيء كان يكتب ، شم من كانوا كتَّابه .

ومَرَّ بك أَيضًا كيف جمعه أبو بكر وعمر ، ثم كيف كتب عَمَان مصحفه الإمام ، وأرسل منه مصاحف أربعة إلى الأمصار : مكة ، والبصرة ، والكوفة ، والشام ، وأنه أبقى اثنين آخرين فى المدينة ، اختص نفسه بواحد منهما .

ومنذ أن دخلت هذه المصاحف الأمصار أقبل المسلمون ينسخونها ، ولقد نسخوا منها عددًا كثيرًا ، لاشك في ذلك .

فنحن نقرأً للمسعودى وهو يتكلم على وقعة صفين ، التى كانت بين على ومعاوية ، وما أشار به عمرو بن العاص من رفع المصاحف ، حين أحس ظهور على عليه : ورُفع من عسكر معاوية نحو من خمسياتة مصحف (١) .

ومانظن هذا العدد الذي رفع من المصاحف في معسكر معاوية كان كل مايملكه المسلمون حينذاك ، والذي نظنه أنه كان بين أيدى المسلمين مايُربي على هذا العدد بكثير ، هذا ولم يكن قد مضى على كتابة عثمان لمصحفه الإمام وإرساله إلى الأمصار مايزيد على سنين سبع .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ( ٢ : ٢٠ ) .

والجديد الذي أحب أن أسوقه هنا ، نقلاً عمن نظروا في نشأة الخط العربي(١) : أن العرب كانوا قبيل الإسلام يكتبون بالخط الحيرى \_ نسبة إلى الحيرة \_ ثم سمى هذا الخط بعد الإسلام بالخط الكوفى .

وهذا الخط الكوفى فرع - كما يقولون - من الخط السريانى ، وأنه على الأُخص طور من أطوار قلم للسريان كانوا يسمونه والسطر نجيلى ، وكان السريان يكتبون به الكتاب القدس ، وعن السريان انتقل إلى العرب قبل الإسلام ، ثم كان منه الخط الكوفى ، كما ذكرت لك .

ولقد كان للعرب إلى جانب هذا القلم الكوفى قلم نَبطى ، انتقل إليهم من حُوران مع رحلاتهم إلى الشام . وعاش العرب ولهم هذان القلمان: الكوفى والنبطى ، يستخدمون الكوفى لكتابة القرآن ، ويستخدمون النبطى فى شئون أُخرى .

وبالخط الكوفى كان كُتْب المصاحف ، غير أنه كان أشكالا ، واستمر ذلك إلى القرن الخامس تقريبًا ، ثم ظهر الخط الثلث ، وعاش من القرن الخامس إلى مايقرب من القرن التاسع ، إلى أن ظهر القلم النسخ ، الذى هو أساس الخط العربي إلى اليوم .

فلقد كتب القرآن بالكوفى أيام الخلفاء الراشدين ، ثم أيام بنى أُمية ، وفى أيام بنى أُمية صار هذا الخط الكوفى إلى أقلام أربعة .

 <sup>(</sup>۱) كشف الظنون ( ۱ : ۷۱۰ – ۷۱۶) فهرست ابن النديم ( ۲۶ – ۲۲ ) . الحط العربى لحليل نامى ، تاريخ الحط العربى لمحمد طاهر الكردى .

ويعزون هذا التشكل فى الأَقلام إلى كاتب اسمه قطبة ، وكان كاتب أَهل زمانه ، وكان يكتب لبنى أُمية المصاحف.

وفى أوائل اللولة العباسية ظهر الضحاك بن عجلان ، ومن بعده إسحاق بن حماد ، فإذا هما يزيدان على قطبة ، وإذا الأقلام العربية تبلغ اثنى عشر قلمًا : قلم الجليل ، قلم السجلات ، قلم الليباج ، قلم اسطورمار الكبير ، قلم الثلاثين ، قلم الزنبور ، قلم المفتتح ، قلم الحموم ، قلم الموادم .

وحين ظهر الهاشميون حدث خط يسمى : العراق ، وهو المحقن . ولم تزل الأقلام تزيد إلى أن انتهى الأَمر إلى المأمون فأَخذ كتّابه بتجويد خطوطهم ، وظهر رجل يعرف بالأَحول المحرر ، فتكلم على رسوم الخط وقوانينه وجعله أنواعًا .

ثم ظهر قلم المرصع ، وقلم النساخ ، وقلم الرياس ، نسبة إلى ذى الرياستين الفضل بن سهل ، وقلم الرقاع ، وقلم غبار الحلبة .

فزادت الخطوط على عشرين شكلا ولكنها ، كلها من الكوفى . حتى إذا ماظهر ابن مُقلة «٣٢٨ هـ» نقل الخط من صورة القلم الكوفى إلى صورة القلم النسَخِي ، وجعله على قاعدة جميلة كانت أساسا لكتابة المصاحف.

وينقل المقرى عن ابن خليل السكونى أنه شاهد بجامع العديس بإشبيلية ربعة مصحف فى أسفار ينحى به لنحو خطوط الكوفة ، إلا أنه أحسن خطًا وأبينه وأبرعه وأتقنه ، وأن أبا الحسين بن الطفيل بن عظيمة قال له : هذا خط ابن مُقلة . ثم يقول المقرى وقد رأيت بالمدينة المنورة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، مصحفًا بخط ياقوت المستعصم.(١) .

ولقد كانت وفاة ياقوت هذا سنة ٦٩٨ ه ، وكان سباقًا في هذا الميدان .

ويقول محمد بن إسحاق: أول من كتب المصاحف، في الصدر الأُول، ويوصف بحصن الخط: خالد بن أَبي الهياج. رأيت مصحفًا بخطه. وكان سعد نَصَبه لكَتْب المصاحف والشعر والأُخبار للوليد بن عبد الملك، وهو الذي كتب الكتاب الذي في قبلة مسجد النبي ، صلى الله عليه وسلم، بالذهب ، من «والشمس وضحاها» إلى آخر القرآن.

ويقال : إن عمر بن عبد العزيز قال له : أُريد أَن تكتب لى مصحفًا على هذا المثال . فكتب له مصحفًا تنوَّق فيه . فأَقبل عمر يقلبه ويستحسنه ، واستكثر ثمنه فرده علمه .

ومالك بن دينار ، مولى أُسامة بن لؤى بن غالب ، ويكنى : أَبا يحيى . وكان يكتب المصاحف بأُجر . ومات سنة ثلاثين وماثتين .

ثم أُورد ابن إسحاق نفرًا من كتاب المصاحف بالخط الكوفى وبالخط المحقق المَشق ، وقد رآهم جميعًا .

والذى لاشك فيه أن هذه الأقلام المختلفة تبارت فى كتابة المصحف، كما كتب بـأقلام غير هذه ، ذكر منها الكُردى فى كتابه (تاريخ الخط

<sup>(</sup>١) نفح الطيب (٢: ٤٠).

العربي، قلمين، هما : سياقت ، وشكسته ، وأورد لهما نماذج ، فارجع إليه إن شئت .

وظلت المصاحف على هذه الحال إلى أن ظهرت الطابع سنة ١٤٣١م ، وكان أول مصحف طبع بالخط العربى فى مدينة همبرج بألمانيا ، ثم فى البندقية فى القرن السادس عشر الميلادى .

وحين أخذت المطابع تشيع كثر طبع المصحف ، إذ هو كتــاب السلمين الأول وعليه معتمدهم .

#### ٢٠ - تجزيه المصحف

ولقد سقنا لك الحديث عن عدد سور القرآن ، وعدد كلماته ، وعدد حروفه ، وما نظن هذا كله بدأً مع السنين الأُولى أَيام كان المسلمون مشغولين بجمع القرآن وتدوينه ، عهدَ أبى بكر وعمر ثم عهد عثمان ، وما نظنه إلا تخلّف زمنًا بعد هذا إلى أيام الحجاج .

ولقد كان المسلمون والوحى لايزال متصلاً يختصون يومهم بنصيب من القرآن ، يخلون إلى أنفسهم ساعة من يومهم هذا يتلون فيها ما تيسر ، يفرض كل منهم على نفسه جزءًا بعينه ، وإلى هذا يشير ماروى عن المُغيرة بن شعبة ، قال : استأذن رجل على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو بين مكة والمدينة ، فقال : إنه قد فاتنى الليلة جزئى من القرآن فإنى لا أوثر عليه شيئًا (١) .

وما نشك فى أن هذه التجزئة كانت فرديَّة ، أى إن مرجمها كان لكل فرد على حدة . ونكاد نذهب إلى أنها لم تكن على التساوى .

وهذه التجزئة ، التى أخذ فيها السلمون مبكرين ليجعلوا للقرآن حظًا من ساعات يومهم حتى لايغببوا عنه فيغيب عنهم ، وحتى ييسروا على أنفسهم ليمضوا فيه إلى آخره أسبوعًا بعد أسبوع ، أو شهرًا بعد شهر ، هذه التجزئة الأولى غير المضبوطة هى التى أملت على المسلمين بعد في أن يأخلوا في تجزئة القرآن تجزئة تحضع لمايير مضبوطة ، ولم يكن عليهم ضَيْر في أن يفعلوا .

<sup>(</sup>١) المصاحف (ص: ١١٨).

عند هذه ، وبعد أن استوى المصحف بين أيسهم مكتوبًا ، كان عد السور وعد الكلمات وعد الآيات . ولايدفع هذا أن المسلمين الأوّل أيام الرسول كانوا بعيدين البُعد كله عن هذا كله ، بل إن مانعنيه هو الإحصاء المستوعب الشامل ، وأما غيره فما نظننا ننكره على المسلمين الأول ، من ذلك مارُوى عن ابن مسعود أنه قال : أقرأنى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سورة من الثلاثين من آل حم . يعنى : الأحقاف .

وأزيدك بعد هذا شيئًا أنقله لك عن السيوطى لتشاركني رأيى ، قال السيوطى : كانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سُمِّيت الثلاثين (١) .

وأرانى قد ذكرت لك فى بدء هذا الحديث أن هذا الاستيعاب الشامل لم يكن إلا مع أيام الحجاج ، وأحب أن أسوق إليك دليلى علمه :

يروى أبو بكر السجستانى ، يقول : جمع الحجاج بن يوسف الحفاظ والقراء ، وكان فيهم أبو محمد الحمانى راشد بن نجيح ، فقال الحجاج : أخبرونى عن القرآن كله كم هو من حرف ؟ قال أبو محمد : فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أن القرآن ثلاثمائة ألف حرف وأربعين ألفًا وسبعمائة وفيف وأربعين حرفًا . قال الحجاج : فأخبرونى إلى أى حرف ينتهى نصف القرآن . فحسبوا فأجمعوا أنه ينتهى فى الكهف ووليتلطف» - الآية : 19 - فى الفاء . قال الحجاج : فأخبرونى بأسباعه على الحروف ؟

<sup>(</sup>١) الإتقان (١: ٢٦).

قال أبو محمد : فإذا أول سُبع في النساء «فمنهم من آمن به ومنهم من صد» — الآية : ٥٥ — في الدال . والسبع الثانى في الأعراف «أولئك حبطت» — الآية : ١٤٧ – في الناء . والسبع الثانى في الرعد «أكلها حبطت» — الآية : ٣٥ – في الألف آخر «أكلها» الآية : ٣٤ . والسبع الرابع في الحج «لكل أمة جعلنا منسكا» — الآية : ٣٤ – في الألف. والسبع الخامس في الأحزاب «وما كان لمؤمن ولامؤمنة» — الآية : ٣٣ ـ في المأعد . والسبع السادس في الفتح «الظانين بالله ظن السوء» — الآية : ٣٠ – في الواو . والسابع مابقي من القرآن . قال الحجاج : فأخبروني بأثلاثه ؟ قالوا : الثلث الأول رأس مائة من براءة . والثلث الثانى رأس إحدى ومائة آية من طمم الشعراء . والثلث الثالث مابقي من القرآن . ثم سنَّلم الحجاج عن أرباعه ، فإذا أول ربع خاتمة سورة الأنعام . والربع الثانى خاتمة الزمر . الثانى الرابع مابتي من القرآن .

كانت هذه نظرة الحَجَّاج مع القُراء والحُفاظ ، وكانت تجزئته للقرآن لوِفْق عدد حروفه ، ولقد رأيناه كيف جزأه نصفين ، ثم أسباعا ، ثم أثلاثًا ، ثم أرباعًا .

ومانظن الحجاج كان يستملى فى هذه التجزئة إلا عن تفكير فى التيسير ، فجعله نصفين على القارئ المجد ، ثم أثلاثًا على اللاحق ، ثم أرباعًا على من يديد أن يتمه فى أسباعًا على من يديد أن يتمه فى أسبوع ، وكانت تلك هى النهاية التى أحبها الحجاج للمسلمين ، وكأنه لم يحب لهم أن يتجاوزوها ، لذلك لم يمض مع القرّاء والحفاظ

يسلُّهُم عما بعدها . ونحن نعلم أن الحجاج كان يقرأُ القرآن كله فى كل ليلة (١) .

وحين نظر الحجاج فى القرآن يجزئه هذه التجزئة التي تحدها الحروف ، بدأ غيره من بعده ينظرون فى تجزئة القرآن تجزئة تمليها الآيات ، فقسموه أنصافًا وأثلاثًا وأرباعًا وأخماسًا وأسداسًا وأسباعًا وأثمانًا وأنساعًا وأعشارًا .

وما نظن هؤلاء الذين جاءُوا فى إثر الحجاج بهذه التجزئة ، التى تخالف تجزئة الحجاج عنه ، تخالف تجزئة الحجاج ، كانوا يستملون إلاعن مثل مااستملى الحجاج عنه ، وهو التيسير ، ثم الإرخاء فى هذا التيسير ، ثم تخصيص كل يوم بنصيب لايزيد ولاينقص ، وكان أقصى ما أرادوه لكل مسلم أن يتم قراءة القرآن فى أيام لا تعدو الهشرة .

ولقد مَرَّ بك قبلُ عند الكلام على عد آيات القرآن ما كان من خلاف فى عدَّ الآيات يسير علمت سببه ، وأُحبك أن تعلم أن هذا الخلاف اليسير فى عدَّ الآيات جر إلى خلاف يسير فى هذه التجزئة .

وإذ كانت فكرة الحَجَّاج ، وفكرة من جاء بعد الحَجَّاج ، فى تجزئة القرآن هى التيسير على التالى - كما أرى - وكان الحَجَّاج متشددًا ، متشددًا على نفسه أولا ، كما رأيت ، فلم يجاوز فى تيسيره إلى غير سبعة أيام ، ولكن من جاءوا بعد الحَجَّاج لم يكونوا على تشدد الحَجَّاج لم يكونوا على تشدد الحَجَّاج فَرْخُوا شِيئًا فى التيسير وزادوها إلى عشرة.

<sup>(</sup>١) المصاحف (ص ١١٩ – ١٢٠).

وما وقف التيسير عند هذا الحد الذى انتهى إليه من جاءُوا فى إثر الحجَّاج ، بل نرى المُيَسَّرين أَرْخُوا للقارئين إلى أَن بلغوا بهم الثلاثين ، فإذا القرآن يُجَزَّأً إلى ثلاثين جزءًا .

غير أن هذه المراحل التي جاءت بعد الحَجَّاج لم تتم في يوم وليلة ، بل امتدت بامتداد الأيام ، ولقد كانت وفاة الحَجَّاج في العام الخامس والتسعين من الهجرة ، ونرى السجستاني يروى أخباره في تجزئة القرآن تلك التجزئة الثانية عن رُواة تنحصر وفاتهم في القرن الثاني للهجرة . ثم نرى ابن النديم ، وهو يتكلم عن الكتب المؤلفة في أجزاء القرآن، يذكر لنا :

١ - كتاب أسباع القرآن ، لحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات .
 ولقد كانت وفاة حمزة سنة ١٥٨ ه .

٢ - كتاب أجزاء ثلاثين ، عن أبي بكر بن عياش ، ولقد كانت
 وفاة أنى بكر بن عياش سنة ١٩٣ هـ (١) .

وما يعنينا الكتاب الأول ، فلقد علمنا أن تجزئة القرآن أسباعً ، كانت على يد الحَجَّاج حروفًا ، وقد تكون على يد حمزة آيات ، أقول : لا تعنيني هذه ولكن تعنيني الثانية ، فهي تدلنا على أن تجزئة القرآن إلى ثلاثين جزءًا ، وهي التجزئة التي عليها مصاحفنا اليوم ، تجزئة قديمة انتهت إلى أبي بكر ، جذا يشعرنا أسلوب ابن النديم ، إذ لم يَعْرُ الكتاب لأبي بكر ، وإنما قال : عن أبي بكر .

<sup>(</sup>١) الفهرست ( ص : ٥٥ ) طبعة مصر .

إذن فتجزئة القرآن ثلاثين جزءًا لم تغب عن القرن الثانى الهجرى ، ولايبعد أن تكون دون منتهاه بكثير ، فلقد كان مولد أبى بكر سنة ست وتسعين من الهجرة ، والرجل يصلح للتلقى والرواية مع المخامسة والعشرين من عمره ، أى إن أبابكر كان رجل رواية وتلقُّ مع العام العشرين بعد المائة الأولى من الهجرة .

وهذه التجزئة الأخيرة ، أعنى تجزئة القرآن ثلاثين جزءًا ، هى التجزئة التي غلبت وعاشت ، ولعل ماساعد على غلبتها يُسرُها ، ثم ارتباطها بعدد أيام الشهر ، ونحن نعلم كم تجد هذه التجزئة إقبالا عظيمًا في شهر رمضان من كل عام. وما نظن الذين جزّءًوا انتهوا إلى هذه التجزئة الأخيرة في مرحلة واحدة متجاوزين التجزئة العشرية إلى التجزئة الثلاثينية ، والذي نقطع به أنه كانت ثمة تجزئات بين هاتين المرحلتين لا ندري تدرّجها ، ولكن يعنينا أن نُقيد أن ثمة تجزئة تقع في عشرين جزءًا ، تحفظ ما مكتبة دار الكتب .

وبهذه التجزئة – أى إلى ثلاثين جزءًا – أصبح القرآن يُعرض أَجزاءً منفصلة ، كل جزء على حدة ، وأصبحنا نراه فى المساجد ، لاسيا فى شهر رمضان ، محفوظًا فى صناديق بأُجزائه المُتمّة الثلاثين ، كل مجموعة فى صندوق ، يقدَّمه الراغبون فى الثواب إلى الوافدين إلى المساجد رغبة فى تلاوة نصيب من القرآن .

وأصبح يطلق على هذه الأُجزاء المتمة الثلاثين اسم ربعة . والربعة فى اللغة : الصندوق ، أو الوعاء من جلد. ولعل تسمية الأُجزاء المتمة الثلاثين بهذا الاسم جاءت من إطلاق المحل على الحال فيه .

ولكن هذا التيسير الأُخير جَرِّ إلى تيسير آخر يتصل به ، ومانشك في أن الدافع إليه كان التيسير على الحافظين ، بعد أن كان التيسير على القارئين ، وفَرْق بين أن بُيسر على قارئ وبين أن بُيسًر على حافظ .

من أجل هذه ، فيا نظن ، كان تقسيم الأَجزاء المتمة الثلاثين إلى أُرباع ، أُحزاب ، كل جزء ينقسم إلى حزبين ، ثم تقسيم الحزب إلى أُرباع ، كل حزب ينقسم إلى أُرباع .

وعلى هذا التقسيم الأُخير طبعت المصاحف ، واعتمد هذا التقسيم ، على الجانب الراجع بين القُرَّاء فى عدد الآيات ، فأَنت تعلم هذا الخلاف الذى بينهم .

| ۲۰۰۰ آیة | فالمدنيون الأول يعدون آيات القرآن     |
|----------|---------------------------------------|
| ۱۱۲۶ آیة | والمدنيون المتأخرون يعدون آيات القرآن |
| ۱۲۱۹ آیة | والمكيون المتأخرون يعدون آيات القرآن  |
| ئيآ ۲۲۲۴ | والكوفيون يعدون آيات القرآن           |
| ٦٢٠٤ آية | والبصريون يعدون آيات القرآن           |
| م۲۲۲ آیة | والشاميون يعدون آيات القرآن           |

وفى هذا الخلاف كان ثمة ترجيح وثمة اتفاق وثمة تغليب. وقد انبرى لهذه السَّفاقسي فى كتابه «غيث النفع». ولقد اعتمد السفاقسي على رجلين سَبقاه فى هذه الصناعة. هما : أبوالعباس أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلانى ، فى كتابه «لطائف الإشارات فى علم القراءات» ، والقادرى محمد ، فى كتابه «مسعف المقرئين ومعين المشتغلين بمعرفة الوقف والابتداء» ، وانتهى إلى الرأى الراجح أو المتفق عليه ، وبهذا أخذ الذين أشرفوا على طبع المصحف طبعته الأخيرة فى مصر ، وخرج يحمل الاشارات الجانبية الدالة على مكان الأجزاء والأحزاب وأرباع الأحزاب .

#### ٢١ - الاستعادة والبسملة

ولا خلاف بين العلماء أن القارئ للقرآن مطلوب منه عند البدء فى القراءة أن يتعوذ ، والصيغة المختارة للتعوذ هى : أعوذ بالله من الشيطان الرجم .

وعند الجمهور أن التعوذ على الندب لاعلى الوجوب.

ثم لاخلاف بين العلماء في الجهر بها عند البدء في القراءة، لأَنها شعارها .

ولابد من قراءة البسملة أول كل سورة ، تحرزًا على مذهب الشافعي. وقد اختلف العلماء في البسملة على ثلاثة أقوال :

١ ــ أنها ليست بآية ، لامن الفاتحة ولامن غيرها ، وهو قول مالك .

٢ ـ أنها آية من كل سورة ، وهو قول عبد الله بن المبارك.

٣\_ أنها آية من الفاتحة ، وهو قول الشافعي .

### ٢٧ \_ الناسخ والمنسوخ

النسخ ، لغة : إبطال الشيء ورفعه . والمتكلمون عن النسخ في القرآن يجعلونه على ثلاثة أضرب :

١ ـ ما نسخ خطه وحكمه . ويَروون فى ذلك عن أنس أنه قال : كنا نقرأ على عهدرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سورة تَعلظ سورة التوبة ، ما أحفظ منها غير آية واحدة «ولولا أن لابن آدم وادبين من ذهب لابتغى إليها رابعًا ، ولاعِملاً جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » .

كما يروون عن ابن مسعود أنه قال : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فحضظتها وكتبتها فى مصحنى ، فلما كان الليل رجعت إلى مصحنى فلم أرجع منها بشىء ، وغدوت على مصحنى فإذا الورقة بيضاء . فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال لى : يابن مسعود ، تلك رُفعت البارحة .

وهذا عندى قرشم يكاد سرده يدل عليه ويكشف عن سقوطه ، فما أَجَلَ الله حكيمًا عليمًا ، وماكانت الرسالة تجربة بشرية يجوز عليها تعديل أو الوقوع فيا سينقض بعد حين . ولقد كان الرسول يحدث المسلمين بحديثه ، ويقرأ عليهم وحى الساء ، ولقد كان عليه السلام يعارضهم ماحملوه عنه على التوالى ، حرصًا على سلامة الوحى من أن يختلط به غيره ، وكم من سامع خلط مابين ماهو وحى وبين ماهو حديث للرسول ، ولكنه كان بعد حين قليل مردود إلى السلامة حين

يلتى بما عنده الرسول ، أو يلتى صحابيا على بصيرة بما هو وحيى وماهو حديث . وسرعان ماكان يَبين هذا من ذاك ، حتى إذا ماحان أن يقبض الله إليه رسوله كانت العرضة الأخيرة للقرآن ، ولم تكن إلا لهذا ومثله .

٢ ــ مانُسخ خطه وبنى حُكمه . ويروون لهذا خبرًا عن عمر بن الخطاب
 يقول :

لولا أنى أكره أن يقول الناس: قدزادفى القرآن ماليس فيه لكتبت آية الرجم وأثبتها ، فوالله لقد قرآناها على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: «لاترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم . الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم».

وأحسب أن عمر ، لو صبح هذا عنه ، وأنه سمعها عن الرسول ، ماتخلف عن أن يكتبها ، ثم ألم يسمعها مع عمر غيره فيجعل منه شاهدًا معه ، إن كان عمر لايرى أنه وحده مُجزئ ، اللهم إن هذا ينقض علينا ذلك التحرى فى الجمع الذى قام به الصحابة ، وينقض علينا تلك المدارضات التى كانت تم بين الرسول والقارئين ، وينقض علينا التفكير السلم . ومانحب لن يعالج مايتصل بكتاب الله إلا أن يكون ذا تفكير سليم .

٣-ما نُسخ حُكم وبنى خَطه. وهذا شىء يقتضيه التشريع والانتقال من حُكم إلى حُكم ، مثال ذلك الآيات التى تتصل بالقبلة ، والتى انتهت بقوله تعلى يخاطب نبيتًه وقولٌ وَجهك شَطرٌ المَسْجِد الحرام (١) ، وكانت قبلها وفأينا تولوا فثم وجه الله (٢) .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٠ . (٢) البقرة : ١١٥ .

ومثل قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا خُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ١٥٠) فجاء قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ أُحلت لنا ميتتان ودمانالسمك والجراد والكبد والطحال» يستثنى شيئًا من الميتة المذكورة في القرآن .

وقد عد الناظرون في هذا نحوًا من ١٤٤ ، منها :

(١) ثلاثون آية في البقرة (٢) عشر آيات في آل عمران

(٣) أربع وعشرون آية في النساء (٤) تسع آيات في المائدة

(٥) خمس عشرة آية في الأنعام (٦) آيتان في الأعراف

(٧) ست آيات في الأنفال (٨) إحدى عشر آية في التوبة

(٩) ثمانی آیات فی یونس (۱۰) أربع آیات فی هود

(۱۲)آية في إبراهيم (١١) آيتان في الرعد

(١٣) خمس آيات في الحجر (١٤) أربع آيات في النحل

(١٥) ثلاث آيات في إسرائيل (١٦) آية في الكهف

(۱۷) خمس آیات فی مریم (۱۸) ثلاث آیات فی طه

(١٩) ثلاث آيات في الأنبياء (٢٠) ثلاث آيات في الحج

(۲۱) آيتان في المؤمنون

(۲۲) سبع آيات في النور

(٢٣) آيتان في الفرقان (٢٤)آية واحدة في النمل

(٢٥) آية واحدة في القصص (٢٦) آية واحدة في العنكبوت

(۲۷)آية واحدة في الروم (٢٨) آية واحدة في السجدة

(٢٩) آيتان في الأَّحزاب (٣٠)آية واحدة في سيأ

(٣٢) أربع آيات في الصافات (٣١)آية واحدة في الملائكة

(٣٤) ثلاث آيات في الزمر (٣٣) آيتان في ص

(١) المائدة : ٣

(٣٦) آية واحدة في حم «السجدة». (٣٥) آيتان في حم « المؤمن ». (٣٨) آيتان في الزخوف (۳۷) سبع آیات فی الشوری (٣٩) آية واحدة في الدخان (٤٠) آيتان في الجائبة (٤١) آيتان في الأَحقاف (٤٢) آيتان في محمد (٤٣) آيتان في : ق (٤٤) آيتان في الذاريات (٥٤) آيتان في الطور (٤٦) آيتان في النجم (٤٨) آية واحدة في المجادلة (٤٧) آية واحدة في القمر (٥٠) آيتان في القلم (٤٩) ثلاث آيات في الامتحان (٥١) آيتان في المعارج (٥٢) ست آيات في المزمل (٥٤) آية واحدة في عبس (٥٣) آيتان في الإنسان (٥٦) آية واحدة في الطارق (٥٥)آية واحدة في التكوير (٥٨) آية واحدة في التين (٥٧)آية واحدة في الغاشية (٦٠)آية واحدة في الكافرون (٥٩)آية واحدة في العصر

فهذا بيان الآيات التي فيها نسخ تستطيع أن ترجع إلى تفصيلها في كتب النسخ ، مثل كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة الله ابن سلامة ، المتوفى سنة ٤١٠ من الهجرة ، ثم في كتب النفسير .

وسوف نرى أن كل مايتصل بها هو ترتب أحكام اقتضاها التشريع السهاوى الذى أملاه نزول القرآن مجزَّءًا لِوَفق أحوال المسلمين وتدرجهم فى الحياة ، الأمر الذى قدمنا عنه حديثًا عند الكلام على نزول القرآن مجزَّءًا لاجملة واحدة .

## ٢٢ – الحروف المقطعة في أوائل السور

ويعًد المفسرون هذا من المُتشابه فى القرآن الذى لايعلم تأويله إلا الله، غير أن ابن قتيبة يرى أن الله لم ينزل شيئًا من القرآن إلالينفع 4 عباده ، ويدُل به على معنى أراده . ويقول : فلو كان المتشابه لايعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال ، وتعلَّق علينا بعلة .

ويمضى ابنُ قتيبة فى حديثه فيقول : وهل يجوز لاَّحد أَن يقول : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يكن يعرف المتشابه ، وإذا جاز أَن يعرفه مع قوله تعالى ، ومايعلم تأويله إلا الله ه (١) جَاز أَن يعرفه الرَّبانيون من صحابته . فقد علم عليًا التفسير .

ودعا لابن عباس فقال : اللهم علَّمه التأويل وفَقهَه فى الدين . ثم يقول ابن قتيبة : وبعد . فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شىء من القرآن فقالوا : هذا متشابه لايعلمه إلا الله ، بل أمرَّوه كله على التفسير حتى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور .

ويقول ابن قتيبة فى تفسير قوله تعالى «ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به » (۱) : فإن قال قائل: كيف يجوز فى اللغة أن يعلمه الراسخون فى العلم ، وأنت إذا أشركت الراسخين فى العلم انقطعوا عن «يقولون»، وليست هاهنا «واو نسق» توجب للراسخين فعلين ؟ قلنا له : إنّ «يقولون» هاهنا فى معنى الحال ، كأنه قال : «والراسخون فى العلم قائلين آمنا به » (۲) .

 <sup>(</sup>۱) آل عمران: ۷ (۲) تأویل مشکل القرآن ( ۷۲ – ۷۳ ) . .

والمفسرون مختلفون في تفسير هذه الحروف المقطعة .

١ - فمنهم من يجعلها أساء للسور، تُعرف كل سورة بما افتتحت به منها ، فهي أعلام تدل على ما تدل على ما تدل عليه الأساء من أعيان الأشياء وتفرق بينها ، فإذا قال القائل : قرأت «الص» أوقرأت «ص» أو «ن»، دل بذاك لى ماقراً .

ولا يرد هذا أن بعض هذه الأساء يقع لعدة سور، مثل «حم» و «ألم»، و إذ من الممكن التمييز بأن يقول : حم السجدة و «ألم» البقرة ، كما هى الحال عند وقوع الوفاق فى الأساء ، فتميزها بالإضافات وأساء الآباء والكنى.

٢ \_ ويجعلها بعضهم للقسم ، وكأن الله عز وجل أقسم بالحروف المقطعة كلها ، واقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعها ، فقال الله ألم » ، وهو يريد جميع الحروف المقطعة ، كما يقول الفائل : تعلمت «أبتث» ، وهو لايريد تعلم هذه الأحرف دون غيرها من الثانية والعشرين .

ولقد أقسم الله بحروف المعجم لشرفها وفضلها ، إذ هي مباني كتابه المنزل على رسوله .

٣\_ويجعلها بعضهم حروفًا مأخوذة من صفات الله تعالى ، يجتمع بها في المنتنج صفات كثيرة . ويكون هذا فنًا من فنون الاختصار عند العرب .

وهذا الاختصار عند العرب كثير ، يقول الوليد بن عقبة من رجز له :

#### قلت لها قفي فقالت قاف

أَى قالت : قد وقفت ، فأُوماً بالقاف إلى معنى الوقوف .

وعلى هذا يجعل المفسرون كل حوف من هذه الحروف يشير إلى صفة من صفات الله.

فيقول ابن عباس مثلا فى تفسير قوله تعالى «كهيعص» : إن الكاف من كاف ، والهاء من هادٍ ، والياء ، من حكيم ، والعين ، من عليم ، والصاد ، من صادق .

هذا مجمل ماذهب إليه المفسرون القدامى فى معانى هذه الحروف المتقطعة ، وفى كل منها مَقْنع .

أما عما ذهب إليه المحدثون المنصفون في هذا ، فحسبك ما انتهى إليه «على نصوح الطاهر» في كتابة «أوائل السور في القرآن الكريم» ، وإليك مجمل ماقال في خاتمة كتابه :

١ \_ إِن أُوائل السور تقوم على حساب الجمل .

٢ - إنها تبيِّن عدد الآيات المكية أيام كان القرآن يخشى عليه من
 أعدائه فى مكة ، من أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه ، ودليله على ذلك :

( ١ ) أنها وردت مع تسع وعشرين سورة من سور القرآن .

(ب) من هذه السور سبع وعشرون مكية واثنتان مدنيتان ، هما
 المقرة وآل عمران.

(ج) أن هاتين السورتين المدنيتين نزلتا في أول العهد المدنى ،
 ولم يكن قد استقر أمر المسلمين كثيرًا ، فهو عهد أشبه بعهد مكة .

(د)أنه حين اشتد أمر السلمين وكانت كثرة من القارئين
 والكاتبين لم تكن ثمة فواتح سور .

ولقد تتبع فى كتابه ﴿أُواثل السور فى القرآن الكريم ﴾ سور القرآن الكريم ذات الفواتح ، وطابق بين جمَّلها والآيات المكية بها ، فإذا هو ينتهى إلى رأى شبه قاطع .

# ٢٤-علوم القسرآن

ومنذ أَن تلقى المسلمون كتاب الله عن رسوله وهم به معنيُّون .

عُنى به الأولون عناية جمع ، ثم توحيد ماجمع ، ثم ضبط وشُكل ، حتى إذا ما استوى الكتاب فى أيديهم أخذوا ينظرون فيه ليتدبروا معانيه . وقد تمخضت هذه النظرات عن علوم مختلفة حول القرآن اتسعت لها مؤلفات كثيرة .

ولقد أُحصى ابن النديم فى كتابه الفهرست جملة عقد لها أَبوابًا ، فذكر :

١ ــ تسمية الكتب التي ألفها العلماءُ في قراءته ، أي قراءة القرآن .

٢ ـ تسمية الكتب المصنفة في تفسيره .

٣\_الكتب المؤلفة في معانى القرآن ومشكله ومجازه .

٤ ــ الكتب المؤلفة في غريب القرآن .

ه \_ الكتب المؤلفة في لغات القرآن .

٦ \_ الكتب المؤلفة في القراءات.

٧- الكتب المؤلفة في النقط والشكل للقرآن.

٨ - الكتب المؤلفة في لامات القرآن.

٩ ـ الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء في القرآن.

١٠ ــ الكتب المؤلفة في اختلاف المصاحف.

١١ ــ الكتب المؤلفة في وقف التمام .

١٢ ــ الكتب المؤلفة فيها اتفقت ألفاظه ومعانيه في القرآن .

١٣ \_ الكتب المؤلفة في متشابه القرآن.

١٤ - الكتب المؤلفة في هجاء المصاحف.

١٥ ــ الكتب المؤلفة في مقطوع القرآن وموصوله .

١٦ ــ الكتب المؤلفة في أجزاء القرآن .

١٧ - الكتب المؤلفة في عدد آي القرآن.

١٨ - الكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوخة .

١٩ ـ الكتب المؤلفة في نزول القرآن .

٢٠ ـ الكتب المؤلفة في أحكام القرآن.

٢١ ــ الكتب المؤلفة في معان شتى من القرآن .

وعد ابن النديم مع كل باب من هذه الأَبواب جملة من الكتب تختلف كثرة وقلة ، حسب إحصائه وإلى عهده ، وإذا هي على هذا كثرة كثيرة ، هذا ونحن نعلم أَن وفاة ابن النديم كانت قريبًا من منتصف القرن الخامس الهجرى ، أى سنة ثمان وثلاثين وأَربعمائة (٤٣٨هـ) ، فما بالك عا أَلف بعد وفاته إلى اليوم .

وأكبر الظن أن ما استنبط بعد عصر ابن النديم لم يكن إلا فى ظل هذا الذى استنبطه ابن النديم ، وأنه لم يكن غير تفريع على ما استنبطه ابن النديم (١) .

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ( ٥٠ – ٥٧ ) المطبعة الرحمانية .

### ٢٥ - إعجاز القرآث

المعجز الدَّال على صدق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لايصح دخوله تحت قدرة العباد ، وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه .

وعلى هذا فإذا قيل : إن القرآن معجز ، دَّل هذا على أن العباد لايقدرون على الإتيان بمثله ، لأَنه لو صحَّ أن يقدروا عليه بطلت دلالة المعجز .

ولوكان القرآن غير خارج عن العادة لأُثوا بمثله ، أوعرضوا عليه من كلام فصائحهم وبلغائهم مايعارضه (١) .

ولايتهيئاً لمن كان لسانه غير العربية أن يعرف إعجاز القرآن إلا بأن يعلم أن العرب قد عجزوا عن ذلك ، وإذا أعجز أهل ذلك اللسان فهو عنه أعجز (٢) .

وقد اختلف في وجوب إعجاز القرآن على أقوال :

۱ - أحدها ، وهو قول النَّظام إبراهيم بن سيار شيخ الجاحظ ، وأحد رؤوس المعتزلة (٣) : أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولم ، وكان مقدورًا لهم ، ولكن عاقهم أمر خارجي ، فهو كسائر المعجزات .

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن للباقلاني ( ص : ٣٦٦ – ٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن للباقلاني ( ص : ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) كانت وفاته سنة ٢٢٩ ھ .

ويرد على هذه الزركشى فى كتابه البرهان (١) فيقول : وهو قول فاسد بدليل قوله تعالى «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» (٢) ، فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم .

ثم يقول : وأيضًا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر ، وهو زوال الإعجاز ، وفى ذلك الإعجاز ، وأن ذلك خرق لإجماع الأُمة ، فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى ، ولا معجزة له باقية سوى القرآن ، وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزا (٣) .

ويقول الباقلانى: ومما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة ، أنه لو كانت المعارضة ممكنة ، وإنما منع منها الصرفة ، لم يكن الكلام معجزا ، وإنما يكون المنع هو المعجز ، فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره فى نفسه (٤).

وبمضى الباقلاني في رده فيقول: وليس هذا بأُعجب مما ذهب إليه فريق منهم: إن الكل قادرون على الإتيان بمثله، وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه، ولا بأُعجب من قول فريق

( تأريخ القرآن)

<sup>(</sup>١) الرهان (٢: ٩٤).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) البرهان (٢: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) إعجاز القرآن ( ص : ٤٣ ) .

منهم : إنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى فى هذا الباب ، وإنما يصح من كل واحد منهما الإعجاز على حد واحد (١) .

الثانى \_أن وجه الإعجاز يرجع إلى التأليف الخاص به لامطلق التأليف ، وهو بأن اعتدلت مفرداته تركيبًا وزنة ، وعلت مركبّاته معنى ، بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى .

الثالث ـ ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة ، كقوله تعالى «قل للمخلفين من الأعراب» (الفتح : ١٦) ، وقوله تعالى في «أهل بدر : «سيهزم الجمع ويولون الدبر» (القمر : ٤٥) ، وقوله تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا» (الفتح : ٢٧) .

الرابع ــ ما تضمن من إخباره عن قصص الأولين وساتر المتقدمين ، حكاية منشاهدها وحضرها ، يقول تعالى : «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا» (هود: 29) .

الخامس \_ إخباره عن الضائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿إِذْ هَمَّتُ طَائفتان مَنكُم أَن تفشلا» (آل عمران : ١٢٢) ، وقوله تعالى : ﴿وإذا جاءُوك حيوك بما لم يحبُّك به الله يقولون في أنفسهم لولايعنَّبنا الله ﴾ (المجادلة : ٨) ، وقوله تعالى : ﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون ﴾ (الأنفال : ٨) .

السادس ــ نظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه ، ووجه إعجازه أن الله قد أحاط بكل شيء علمًا ، وأحاط بالكلام كله علمًا .

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن (ص: ٤٤).

وقد قامت الحجة على العلم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة (١) .

ويقول الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن ، وهو يتكلم على وجوه إعجاز القرآن : ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز:

أحدها \_ يتضمن الإخبار عن الغيوب ، وذلك مما لايقدر عليه البشر ، ولا سبيل لهم إليه ، فمن ذلك ماوعد الله تعالى نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان ، بقوله عز وجل « وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » ( التوبة : ٣٣) ، ففعل ذلك .

وقال الله عز وجل «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» (آل عمران : ١٦) ، فصدق فيه ، وقال تعالى فى أهل بدر: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» (الأَنفال : ٧) ووفى لهم مما وعد .

الوجه الثانى \_ أنه كان معلومًا من حال النبى ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان أميًّا لايكتب ولايحسن أن يقرأ ، وكذلك كان معروفًا من حاله أنه لم يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم ، ثم أتى بجعل ماوقع وحدث من عظيات الأمور ومهمات السير ، من حين خال الله آدم عليه السلام إلى حين معشه .

ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لاسبيل إليه إلا عن تعلم ، وإذ كان

<sup>(</sup>١) البرهان ( ۲ : ۹۶ – ۹۳ ) .

معروفًا أنه لم يكن ملابسًا لأهل الآثار، وحملة الأخبار، ولامترددا إلى التعلم منهم ، ولاكان بمن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه ، عُم أنه لم يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحى ، ولذلك قال عز وجل : «وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون » (العنكبوت : ٤٨) ، وقال تعالى : «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» (الأنعام : ١٠٥).

الوجه الثالث ــ أنه بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه (١) .

وقريبًا من هذا ماساقه الخطابي أبو سلبان حمد بن محمد بن إبراهيم في كتابه : إعجاز القرآن ، والرمانى على بن عيسى فى رسالته : إعجاز القرآن ، والزملكانى عبد الواحد بن عبد الكريم فى كتابه : التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن (٢) ، والسيوطى عبد الرحمن ابن أبى بكر فى كتابه : معترك الأقران فى إعجاز القرآن ، وغيرهم وهم كثير (٣) .

وقد أنهى بعضهم وجوه إعجاز القرآن إلى ثمانين ، ويقول السكاكى يوسف بن أبى بكر فى كتابه : مفتاح العلوم : إنه لا نهاية لوجوه إعجاز القرآن .

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن ( ٤٨ – ٥١ ) .

 <sup>(</sup>۲) محطوط

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (ص: ١٢) مفتاح السعادة (الفهرست).

وأقول: حسب القرآن الكريم إعجازًا ما انطوى عليه من تشريعات وأحكام جاءت على لسان ذلك النبي الأمى من وحى السهاء ، قبل أن يبلغ العالم كماله الذي يدعيه تشريعًا وأحكامًا ، فإذا تشريع السهاء وأحكامها ، التي نزل با الروح الأمين على النبي الكريم منذ مايربي على أعوام ألف ومن نحو من نصف قرن ، تزرى بتلك التي كانت من صنع الإنسان في عصره المتحضر ، حيث بلغ العلم فيه مبلغه ، وإذا هذه التشريعات والأحكام تصمد للتشريعات الإنسانية فتتحداها كمالا واستقامة واستواء .

ثم حسب القرآن الكريم إعجازًا بقاؤه سليمًا كما أُنزل لم يسه تبديل أو تغيير ، تصديقًا لقوله تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظهن (الحج : ٩).

ثم حسب القرآن الكريم إعجازًا صموده أمام حملات الذين يريدون أن ينالوا منه مطعنا ، فإذا هو هو وإذا هم هم المطعونون.

## ٢٦ - المحكم والمتشابه

يقول الزركشي في كتابه البرهان (١) :

المحكم : لا توقف معرفته على البيان ، والمتشابه : لايرجى بيانه . ويحكى النيسابورى الحسين بن محمد أن فى هذه المسألة ثلاثة أقوال :

١ ـ أحدها أن القرآن كله محكم ، لقوله تعالى: «كتاب أحكمت آياته »
 ( هود : ١ ) .

٢ ــ والثانى أن القرآن كله متشابه ، لقوله تعالى : «الله نزَّل أحسن الحديث كتابًا متشامًا» (الزمر : ٢٣) .

٣ ـ والثالث ، وهو الصحيح ، أنّ منه محكًا ومنه متشابًا ، لقوله
 تعالى: «منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابات » (آل عمران :٧).

ثم يقول الزركشي :

فأَما المحكم فأصله لغة : المنع ، وأما فى الاصطلاح ، فهو : ما أحكمته بالأمر والنهى وبيان الحلال والحرام .

وقيل : هو مثل قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » (البقرة : ٣٤).

وقيل : هو الذي لم ينسخ ، لقوله تعالى: «قل تعالوا أتل ماحرَّم ربكم عليكم » (الأُنعام : ١٥١) .

<sup>(</sup>١) البرهان (٢: ٦٨ – ٧٠).

وقيل : هو الناسخ .

وقيل : الفرائض والوعد والوعيد .

وقيل : الذي وعد عليه ثوابًا أو عقابًا .

وقيل : الذى تأويله تنزيله يجعل القلوب تعرفه عند ساعه ، كقوله تعالى : «قل هو الله أحد» (الإخلاص : ١) ، وقوله تعالى : «ليس كمثله شيء » (الشورى : ١١) .

وقيل : ما لا يحتمل في التأويل إلا وجهًا واحدًا .

وقيل : ماتكرر لفظه .

ثم يقول الزركشي :

وأما المتشابه ، فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعانى ، كما قال تعالى في وصف ثمر الجنة (وأتوا به متشاماً) (البقرة : ٢٥) .

واختلفوا فيه :

فقيل : هو الذي يشبه بعضه بعضا .

وقيل : هو المنسوخ غير المعمول به .

وقيل : القصص والأَمثال .

وقيل : ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه .

وقيل : فواتح السور .

وقيل : ما لايدرى إلا بالتأويل .

وقيل : الآيات التي يذكر فيها وقت الساعة ومجىء الغيث وانقطاع الآجال . وقيل : مايحتمل وجوهًا ، والمحكم : مايحتمل وجهًا واحدًا . وقبل : ما لايستقل بنفسه إلا برده إلى غيره .

ويقول الزمخشري في الكشاف:

المحكم : ما أحكمت عبارته وحفظت من الاحتمال والاشتباه .

والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه (١) .

ويقول القاضي عبد الجبار في مقدمة كتابه « متشابه القرآن » :

المحكم : لايحتمل إلا الوجه الواحد، فعنى سمعه من عرف طريقة الخطاب، وعلم القرائن، أمكنه أن يستدل فى الحال على ما يدل عليه، وليس كذلك المتشابه، فإنه يحتاج عند ساعه إلى فكر مبتدأ، ونظر مجدد، ليجعله على الوجه الذي يطابق الحكم أو دليل العقل (٢).

ويقول فى موضع آخر : وإن مايعده المشبّه محكمًا عند الموحد من المنشابه ، ومايعده الموحد محكمًا عند المشبّه بخلافه (٣) .

ويقول فى موضع ثالث : إن المتشابه هو الذى لايعلم تـأويله إلا الله ، وهو الذى لاسبيل للمكلف إلى العلم به ، وإنما كلَّف الإيمان به .

وإنما يفارق المحكم بأنه لايمكن أن يعلم المراد به كالمحكم ، ولايصح كونه دلالة كما يصح ذلك في المحكم (¢) .

الكشاف للزنخشرى ( ۱ : ۳۳۷ – ۳۳۸ ) .

<sup>(</sup>۲) متشابه القرآن (۱: ۲ – ۷).

<sup>(</sup>٣) متشابه القرآن (١:٨).

<sup>(</sup>٤) متشابه القرآن (١: ١٣).

ويقول في موضع رابع :

المحكم : هو الذى أحكم الله تعالى المراد به بأن جعله على صفة مخصوصة ، لكونه عليها تأثير في المراد .

فأما المتشابه فهو الذى جعله الله ، عز وجل ، على صفة تشتبه على السامع ، لكونه عليها المراد به ، من حيث خوج ظاهره عن أن يدل على المراد به ، لشيء يرجع إلى اللغة أو التعارف (١) .

ويقول فى موضع خامس ، عند الكلام على وصفه ، عز وجل ، جميع القرآن بأنه محكم ، بقوله تعالى : «ألر . كتاب أحكمت آياته » (هود : ١) ، ووصفه جميعه بأنه متشابه بقوله تعالى «الله أنزل أحسن الحليث كتابًا متشاباً » (الزمر : ٢٣) ، يقول : إن القرآن فيه محكم ومتشابه ، وقد ورد الكتاب بصحته فى قوله تعالى : «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابات » (آل عمران : ٧) فأما وصفه جميعه بأنه محكم ، فإنما أريد به أنه تعالى أحكمه فى باب الإعجاز والدلالة على وجه لايلحقه خلل ، ووصفه جميعه بأنه متشابه ، المراد به أنه سوى بين الكل فى أنه أنزل على وجه المصلحة ودلً به على النبوة ، لأن الأشياء المتساوية فى الصفات المقصود إليها ، يقال فيها : متشابة (٢) .

ويقول التهانوى فى كتابه كشاف اصطلاح الفنون عند الكلام على المحكم : المم مفعول من الإحكام .

<sup>(</sup>١) متشابه القرآن (١: ١٩).

<sup>(</sup>۲) متشابه القرآن ( ۱ : ۲۰ – ۲۱ ) .

وهو عند الأُصوليين من الحنفية : هو اللفظ الذي لايحتمل النسخ والتبديل .

ثم انقطاع احتمال النسخ قد يكون المعنى فى ذاته ، بألا يحتمل التبديل عقلا ،كالآيات الدالة على وجود الصانع وصفاته وحدوث العالم.

ويسمى هذا محكمًا لعينه .

وقد يكون بانقطاع الوحى لوفاة النبى ، صلى الله عليه وسلم .

ويسمى محكمًا لغيره .

وضد المحكم : المتشابه ، وهو اللفظ الذى لايفهم منه المراد ولايرجى بيانه أصلا ، كمقطعات القرآن(۱) .

ويقول عند الكلام على المتشابه :

المتشابه : اسم فاعل من التشابه ، وهو كون أحد المثلين مشاجًا للآخر ، بحيث يعجز الذهن عن التمييز .

والمتشابه عند الأُصوليين والفقهاء ضد المحكم .

قالوا : القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه ، على ما تدل عليه الآية : «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» (آل عمران : ۷).

وقبل : إن القرآن كله محكم لقوله تعالى : «الر . كتاب أحكمت آياته» (هود : ۱) .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاح الفنون (١: ٣٨٠- ٣٨١) .

وأُجيب بناًن معناه : أحكمت آياته بكونها كلامًا حقًا فصيحًا بالنًا حد الإعجاز .

وقيل : كله متشابه لقوله تعالى: «الله نزَّل أَحسن الحديث كتابًا متشامًا» (الزمر : ٢٧).

وأُجيب بأنه متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضًا فى الحق والصدق والإعجاز .

شم قال :

ثم إنهم اختلفوا في تعليلهما ـ أي المحكم والمتشابه ـ على أقوال :

فقيل : المحكم ماعرف المراد منه، إما بـالظهور أو التـأويل ، والمتشابه : ما استــأثر الله بعلمه ولايرجى إدراكه أصلا ، كقيـام الساعة ، والعروف المقطعة فى أوائل السور .

وقيل : كل ما أمكن تحصيل العلم به ، سواء كان بدليل جلّ أو خنى ، فهو المحكم ، وكل ما لاسبيل إلى معرفته فهو المتشابه .

وقيل : المحكم : ماوضح معناه ، والمتشابه نقيضه .

وقيل: المحكم : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا ، والمتشابه: ما احتمل أوجهًا .

وقيل : المحكم : ما استقل بنفسه ، والمتشابه : ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره .

وقيل : المحكم : مايدرى تأويله وتنزيله ، والمتشابه : ما لايدرى إلا بالتأويل . وقيل : المحكم : ما لم تتكرر ألفاظه ، ومقابله المتشابه .

وقيل : المحكم : الفرائض ، والوعد والوعيد ، والمتشابه القصص والأَمثال .

وقال الراغب : الآيات ثلاثة أضرب : محكم على الإطلاق ، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه .

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أُضرب : متشابه من جهة اللفظ فقط ، وهو ضربان :

أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة ، إما من جهة الغرابة ، نحو : يزفون ، أو الاشتراك : كالبد والوجه .

وثانيهما يرجع إلى الكلام المركب ، وذلك ثلاثة أضرب :

ضرب لاختصار الكلام ، نحو: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي» «فانكحوا ماطاب لكم» (النساء : ٣) .

وضرب لبسطه ، أى لبسط الكلام ، نحو : «ليس كمثله شيء » (الشورى : ١١) ، لأنه لو قيل : ليس مثله شيء ، كان أظهر للسامع .

وضرب لنظم الكلام ، نحو : «أنزل على عبده الكتناب ولم يجعل له عوجا قيما» (الكهف: ١)، إذ تقديره: أُنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا .

ومتشابه من جهة المعنى فقط ، وهو أوصاف الله تعالى، وأوصاف القيامة ، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا ، إذ لا تحصل فى نفوسنا صورة ما لم نحس .

ومتشابه من جهتيهما ، أى من جهة اللفظ والمعنى ، وهو خمسة أضرب:

الأُول : من جهة الكمية كالعموم والخصوص ، نحو : «فاقتلوا المشركين» (النوبة : ٦) .

والثانى: من جهة الكيفية ، كالوجوب والندب ، نحو: «فانكحوا ماطاب لكم، (النساء: ٣).

والثالث : من جهة الزمان والمكان ، كالناسخ والمنسوخ .

والرابع: من جهة المكان والأُمور التى نزلت فيها نحو ( وليس البر بأن تـأتـوا البيوت من ظهورها ( (البقرة : ١٨٩ ) ، فإن من لايعرف فى الجاهلية يتعذر عليه تفسير مثل هذه الآية .

والخامس : من جهة الشروط التي بها يصح الفعل ويفسد ، كشرط الصلاة والنكاح .

ثم إن جميع المتشابه على ثلاثة أضرب:

ضرب لاسبيل إلى الوقوف عليه ، كوقت الساعة .

وضرب للإنسان سبيل إلى معوفته ، كالأَلفاظ الغريبة والأَحكام المغلقة .

وضرب متردد بين أمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين فى العلم، ويخنى على من دونهم (١) .

وفى هذا العرض المفصل عن المحكم والمتشابه غناء ، وماسيق يرجح بعضه بعضًا ، غير أن كله محتمل .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاح الفنون (١: ٧٩٧ ــ ٧٩٥).

### ٢٧ - اللغاسب في القرآن

في القرآن الكريم ألفاظ تتفق ونظيراتها في غير لغة العرب ،
 منها :

الطور ، ومعناها : الجبل بالسريانية .

طفقا ، أى قصدًا ، بالرومية .

هدنا ، أي تبنا ، بالعبرانية .

السجل ، أي الكتاب ، بالفارسية .

الرقيم ، أي اللوح ، بالرومية .

السندس ، أي الرقيق من الستر ، بالهندية .

الاستبرق ، أي الغليظ ، بالفارسية ، بحذف القاف .

السرى ، أى النهر الصغير ، باليونانية .

طه ، أى طأ يارجل ، بالعبرانية .

سينين ، أي حسن ، وقيل: مبارك.

المشكاة ، أى الكوة ، بالحبشية ، وقيل : الزجاجة تسرج .

الدُّريّ ، أي المضيُّ ، بالحبشية .

الملة الأُخرى ، أَى الأُولى ، بالقبطية .

وراءهم ، أى أمامهم ، بالقبطية .

بطائنها ، أي ظواهرها ، بالقبطية .

ناشئة الليل ، نشأً ، بلغة الحبشة : قام من الليل .

كفلين ، أي ضعفين ، بلغة الحبشة .

القسورة ، أي الأسد ، بلغة الحيشة (١) .

وقد ذهب الدارسون في هذا مذاهب :

١ - فمنهم من يقول : ليس في القرآن من غير العربية شيء .

٢ ــ ومنهم من يقول : إن فيه ألفاظًا من ألفاظ الأُعاجم .

٣ ـ ومنهم من يقول : إن هذه الحروف كانت بغير لسان العرب فى الأصل ، فلما لفظت بها العرب بألسنتها فعربتها صارت عربية ، فهى عربية نقلاً أعجمية أصلاً .

٤ ــ ومنهم من يقول: إن هذه الألفاظ وافقت لغة العرب فيها
 لغة العجم (٢).

وأقول: مامن لغة من لغات العالم إلا وأخلت وأعطت ، وما تأخذه تصقله وتقيسه بمقاييسها وتحوكه على منوالها ، فإذا هو منها ، وإن كان يبتى بمت ببعض الشبه إلى أصله الأول ، على هذا تعيش اللغات ومهذا تحيا ، ولا يمكن أن يقال إن ألفاظاً معدودة فى اللغة ، أو تراكيب محدودة فيها، تخلع عنها ثوبها وتردها لغة أخرى، فلقد أخذت اللغة العربية من غيرها مافى ذلك شك ، ولقد صقلت اللغة العربية هذا المأخوذ فإذا هو على بنيتها وعلى مقاييسها وأوزانها . ومن حسن حظ العربية أن هذا المأخوذ

<sup>(</sup>١) الرهان ( ١ : ٢٨٨ – ٢٨٩ ) الإتقان ( ١ : ١٣٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) اللغات فى القرآن ، إسماعيل بن عمرو ( ۸ – ۹ ) . البرهان ( ۱ : ۲۸۰ – ۲۸۰ ) .

عن غيرها قلة محصورة تكاد تعد على الأصابع ، ثم هو على قلته على ميزان العربية وعلى نمطها ، وبعيد أن تنخلع عن العربية صفتها لهذه القلة من الألفاظ ، التي أصبحت وكأنها من العربية زنة ، ولم يبق لها إلا دلالاتها الأولى التي كانت لها في لغاتها ، وما هذا بضائر العربية ولا بضائر غيرها من اللغات التي تأخذ ، فتلك حياة اللغات وبدون هذا لا تطرد ولا تنمو .

## ۲۸ - خاتک

وبعد . فما كان أرغبني ، منذ أن ملكت قلمي شيئًا ، إلى أن أكتب عن رسول الله صفحات طويلة ، ثم عن الإسلام صفحات طويلة ، أبسط في الصفحات الأولى سيرة الرسول نقية خالصة ، وأجمع فيها كل ماله حياته ، وماسبق هذه الحياة الكريمة ، على نحو فيه استقصاء وفيه تحرير ، وفيه جمع لما تشتت وتفرق ، لأجعل من هذه الصفحات غنية عن كتب ، وغنية عن مراجع مختلفة قد تعز في الكثير ، وأبسط في الصفحات الثانية الإسلام دينًا خاتمًا للأديان ، ورسالة كريمة للإنسانية جمعاء ، وكلمة توحيد جاءت لتجمع العالم حول إله واحد ليجتمعوا على نهج واحد ، ولتكون وحدة المعتقد معها وحدة المسعى ووحدة القلوب جميعًا على الطريق .

ولقد أخذت أُعد لهذا وذاك منذ أَمد بعيد ، وكلما أوشكت أن أضع القلم جَدّ لى مايجعلني أصل ما أظنني فرغت منه .

وأحببت أن أمهد لهذين البحثين المرتقبين بهذين الموجزين الحاضرين ، والمرءُ حريص على أن يمهد لخطاه ، ثم هو حريص على ألايبيت على رأى ، ولايراح ، إلا أن يسمعه عنه السامعون ويقرأه له القارثون .

ورأيتنى بهذين الموجزين حين أطالع بهما الناس أكون قد حققت حرصين ، فبادلت الناس رأيًا أعرف رأيهم فيه ، وأرحت نفسى حين لم أعقلها عن أن تنطق.

والله أَساَّل السداد فيما كان ، والعون والتوفيق فيما سيكون . (تأريخ للترآن)

# المسكراجع

١ ــ الابتهاج في الكلام على الإسراء والمعراج ــ محمد بن أحمد .

٢ ـ الإِتقان في علوم القرآن ـ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر .

٣ \_ أحكام القرآن \_ ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله.

٤ - أسباب نزول القرآن ـ الواحدى النيسابورى أبو الحسن على
 ابن أحمد.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب \_ أبو عمر يوسف بن عبد البر .

٦- أسد الغابة في معرفة الصحابة ... ابن الأثير عز الدين على
 ابن محمد .

٧ ــ الإِشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفا ــ مغلطاى
 علاء الدين بن فليح .

٨-الإصابة في تمييز أساء الصحابة - ابن حجر العسقلاني أحمد
 ابن على .

٩ ـ الأصنام في الجاهلية والإسلام ـ ابن الكلبي أبو المنذر هشام
 ابن محمد .

 ١٠ - أصول الأحساب وفصول الأنساب ــ الجوَّانى أبو على محمد العبيدى .

١١ ــ إعجاز القرآن ــ الياقلاني أبو بكر محمد بن الطب

١٢ ـ إعجاز القرآن ـ الخطابي أبوسليان حمد بن محمد بن إبراهيم.

١٣ – الإعلام بأعلام بيت الله الحرام – قطب الدين محمد ابن أحمد.

١٤ - أنساب العرب - الصحارى سلمة بن مسلم .

١٥ ــ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ــ الحلبي على بن
 برهان الدين .

١٦ ــ أوائل السور في القرآن الكريم ــ على نصوح الطاهر .

۱۷ \_ إيضاح المدارك فى الإفصاح عن العواتك \_ الزبيدى محمد ابن محمد .

١٨ ــ البدء والتاريخ ــ البلخي أبو زيد أحمد بن سهل .

١٩ ــ البرهان في علوم القرآن ــ الزركشي محمد بن عبدالله .

٢٠ ــ البشارات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
 فى العهدين ــ رحمة الله الهندى .

٢١ ــ بلوغ الأرب فى أحوال العرب ــ الألوسى محمود بن عبدالله.
٢٢ ــ بلوغ الأرب فى مآثر العرب ــ المطار محيى الدين بن إيراهيم .
٣٣ ــ تاج الابتهاج على النور الوهاج فى الإسراء والمعراج ــ البرزنجي جعفر بن إساعيل .

۲۲ ـ تاریخ الأمم والملوك ـ الطبری أبو جعفر محمد بن جربر .
 ۲۵ ـ تاریخ الخط العربی ـ الکردی محمد طاهر بن عبد القادر .

٢٦ ـ تاريخ الخط العربي ـ دكتور يحيي نامى .

٢٧ ــ تاريخ دمشق ــ ابن عساكر على بن الحسن .

٢٨ ــ تاريخ الطبرى = تاريخ الأُمم والملوك .

۲۹ ـ تاریخ القرآن وغرائب رسمه ـ الکردی محمد طاهر بن عبد القادر .

٣٠ ــ تـأويل مُشكل القرآن ــ ابن قتيبة عبد اللهبن مسلم .

٣١ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ــ الزملكاني
 عبد الواحد بن عبد الكريم .

٣٢ ــ تواريخ مكة المشرفة ــ الأَّزرق محمد بن عبد الله .

٣٣\_الدور فى اختصار المغازى والسير ــ ابن عبد البر أبو عمر يوسف .

٣٤ ـ رسالة في إعجاز القرآن ـ الرماني على بن عيسي .

٣٥ ــ رسالة فى زواج النبى ، صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة ــ
 مجهولة المؤلف.

٣٦ ــ رسالة فى غزوات النبى ، صلى الله عليه وسلم ـــ الخازن على ابن أنجب .

٣٧ ـ الرسالة الكاملية في السيرة النبوية ـ على بن أبي الحزم .

٣٨ ــ الروض الأُنف ــ السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله.

٣٩ ـ رسالة محمود حمدى الفلكي \_ الترجمة العربية .

- ٤ سيرة ابن هشام ابن هشام عبد الملك .
- ٤١ ــ السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأَمين المأمون .
- ٤٢ ـ شرح السيرة النبوية \_ أبو ذر محمد بن مسعود الخشني .
  - ٢٤ ـ شرح المواهب اللدنية \_ الزرقاني محمد بن عبد الباقي.
- ٤٤ ـ صفة جزيرة العرب .. الهمداني الحسن بن أحمد بن يعقوب .
- ٥٤ ــ صفة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم \_\_ رواية على بن أبي طالب.
  - ٤٦ ــ الطبقات الكبرى ــ ابن سعد أبو عبد الله محمد .
    - ٤٧ \_ العقد الفريد \_ ابن عبد ربه أبو عمر أحمد بن محمد .
- ٨٤ ـ غيث النفع فى القراءات السبع ـ السفاءسي أبو الحسن على
   النورى .
  - ٤٩ \_ الفرقان \_ ابن الخطيب محمد بن عبد اللطيف .
    - ٥٠ ــ الفهرست ــ ابن النديم محمد بن إسحاق .
- ٥١ كتاب المصاحف \_ السجستانى أبو بكر عبد الله بن سليان
   ابن الأشعث .
  - ٥٢ ـ كشاف اصطلاحات الفنون ـ التهانوي محمد بن على .
- ٣٥ ــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ــ الزمخشرى محمود
   ابن عمر .
  - ٤٥ ــ اللغات في القرآن ــ إسماعيل بن عمرو المقرئ .

٥٥ ــ متشابه القرآن ــ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني .

٥٦ ـ مجاز القرآن ـ أبو عبيدة معمر بن المثنى .

٧٥ ــ المحكم في نقط المصاحف ــ الدانى أبو عمرو عثمان بن سعيد
 الدانى .

٥٨ معترك الأقران علوم القرآن ـ السيوطى عبد الرحمن
 ابن أبي بكر .

٥٩ ــمعجم البلدان ــ ياقوت بن عبد الله.

٦٠ مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ الواقدى أبو عبد الله
 محمد بن عمر.

٦٦ ــ الناسخ والمنسوخ ــ أبو القاسم هبة الله بن سلامة .

٦٢ ـ نسيم الرياض في شرح شفاء ، القاضى عياض ـ الخفاجى أحمد
 شهاب الدين .

٦٣ ــ النشر فى القراءات العشر ــ ابن الجزرى أبو الخير محمد ابن محمد .

٦٤ – النور الوهاج فى قصة الإسراء والمعراج – البرزنجى زين العابدين
 ابن محمد .

٦٥ – الوزراء والكتاب – الجهشيارى أبو عبد الله محمد بن عبدوس .

# الفَهرست البَابُالأوَّل محــــمّدالرسولــــ

| بحة | i.a                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     |                                                          |
| 11  | ا ـــ رسول الله                                          |
| ۲۱  | ١ ـــ الجزيرة العربية قبل الرسالة                        |
| 24  | ۲ ـــ الإرهاص بميلاد الرسول                              |
| 41  | ء ـــ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم                      |
| ۳.  | ه ــ بدء الدعوة                                          |
| ٣٩  | ٦ ــ الأنصار                                             |
| ٤٣  | ٧ ـــ غزوات الرسول                                       |
| ٥٢  |                                                          |
| ٥٨  | ٠٠٠ - كتاب الله                                          |
|     |                                                          |
|     | الكاباكاني                                               |
|     | القُرَآنِثُ ٱلكوييِّم                                    |
| ۲۳  | ١ _ أمية الرسول                                          |
| 19  | ٢ ــ نزول الوحى                                          |
| /۲  | ٣ ـ عدد الآيات                                           |
| ۸/  | ٤ ــ ترتيب الآيات                                        |
| ۳   | ه ــــ أسهاء السور                                       |
| ٤   | ٦ – ترتيب السور                                          |
| ٥   | ٧ ــ الجاع للقرآن                                        |
| ٦   | ٧ – الجماع للمعران إن                                    |
| 4   |                                                          |
| 7   | <ul><li>٩ ـــ الوحى ونزول القرآن على سبعة أحرف</li></ul> |
| ٠.  | . ١ ١ سيما الله                                          |

# THE HISTORY OF THE QUR'ĀN

BY ĪBRAHĪM AL - ĀBYARĪ

Second Edittion

ENLARGED and REWRITTEN

**Publishers** 

DAR AL - KITAB AL - MASRI CAIRO DAR AL - KITAB AL - LUBNANI BEIRUT



مَنَالُ الْمِينَا الْمِينِ ال مل اعمة - الشنو - الوالياني المراجعة على الما المراجعة على المراجعة المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة الم

TELEX NO. 20081 - 2201 - 2201 - ATT, MR. HASSAN EL - 2EN FAX: (2003-322657 CAMO - 657P)



# مراعة من المراوري المراوري

# THE HISTORY OF THE QUE'AN

a. Terahim al - Abyori

Second Edition

LNLARGED
ALL
REWEGTEN

Burger Kitch de Linkert Besch Burger Kitch de Linkert Besch